# الجغرافيا السياسية في مائة عام

( التطور الجيوبوليتيكي العالمي )

الجزء الثاني

تحرير

ديفيد أتكنسون

كلاوس دودز



1593

الجغرافيا السياسية في مائة عام (التطور الچيوبوليتكي العالمي)

### المركز القومي للترجمة

إشراف: جابر عصفور

- العدد : 1593
- الجغرافيا السياسية في مائة عام: التطور الچيويولتيكي العالمي (ج ٢)
  - كلاوس دودز، وديفيد أتكنسون
    - عاطف معتمد، وعزت زيان
      - الطبعة الأولى 2010

#### هذه ترجمة كتاب:

Geopolitical Traditions: Critical Histories of a Century of Geopolitical Thought

Edited by David Atkinson and Klaus Dodds

Copyright © 2000 Edited by Klaus Dodds and David Atkinson

"Authorised translation from the English language edition published by

Routledge, a member of the Taylor & Francis

"All Rights Reserved"

حقوق الترجمة والنشر بالعربية محفوظة للمركز القومي للترجمة .

شارع الجبلاية بالأوبرا - الجزيرة - القاهرة . ت: ٢٥٥٥٥٢٢ - ٢٢٥١٥٣٢٦ فاكس: ٥٥٥٤٥٢٢٢

El-Gabalaya St., Opera House, El-Gezira, Cairo

E.mail:egyptcouncil@yahoo.com Tel.: 27354524 - 27354526 Fax: 27354554

## الجغرافيا السياسية في مائة عام

(التطور الچيوبوليتكى العالمي) (الجزء الثاني)

تحرير

ديفيد أتكنسون

كلاوس دودز

ترجمة

عزت زیان

عاطف معتمد



بطاقت الفهرست إعداد الهيئت العامت لدار الكتب والوثائق القوميت إدارة الشئون الفنيت الجغرافيا السياسية في مائة عام (التطور الجبوبوليتكي العالمي) جـ ٢ / تحرير كلاوش دودز، ديڤيد أتكنسون، ترجمة: عاطف معتمد، عزت زیان، ط ١- القاهرة: المركز القومي للترجمة ٢٠١٠ ٣١٢ص ؛ ٢٤ سم . ١ - الجغرافيا السياسية. (أ) دودز، كلاوس (محرر). (ب) أتكنسون، ديڤيد (محرر مشارك). (ج) معتمد، عاطف (مترجم). (د) زیان، عزت (مترجم مشارك). 91.,187 ( هـ) العنوان رقم الإيداع ٧٢٥٤ / ٢٠١٠ الترقيم الدولي 2 - 008 - 477 - 704 - 008 - 2 طبع بالهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية

تهدف إصدارات المركز القومى للترجمة إلى تقديم الاتجاهات والمذاهب الفكرية المختلفة للقارئ العربى وتعريفه بها، والأفكار التي تتضمنها هي اجتهادات أصحابها في ثقافاتهم ولاتعبر بالضرورة عن رأى المركز.

## المحتويات

| 7   | المفصل الثامن: الجيوبوليتيكا الروحية                                 |
|-----|----------------------------------------------------------------------|
| 45  | الفصل التاسع: تمثيل الهند في مرحلة ما بعد الاستعمار                  |
|     | الجزء الثالث: إعادة إصلاح واستعادة الجيوليتيكا                       |
| 87  | الفصل الحادى عشر: جيوبوليتيكا اليسار                                 |
| 129 | الفصل العاشر: هيردوت واليسار الفرنسى                                 |
| 179 | الفصل الثانى عشر: المواطنة، الهوية، والموقع                          |
| 223 | الفصل الثالث عشر: إعادة صياغة الجيوبوليتيكا                          |
| 253 | الفصل الرابع عشر: نحو جيوبوليتيكا خضراء                              |
| 281 | الفصل الخامس عشر: الجيوبوليتيكا والجغرافيا السياسية والعلم الاجتماعي |
| 292 | الفصل السادس عشر: أهمية الأشياء الصغيرة                              |
| 305 | الساهمينية الكتاب                                                    |

L

## قائمة الأشكال

| 76  | شكل (۱۷) "ليس واحدا منا"                                               |
|-----|------------------------------------------------------------------------|
| 141 | شكل (١٨) رسم وياز لهيرودوت المستخدم عل غلاف هيرودوت منذ السبعينات      |
|     | شكل (١٩) شكل لاكوست الذي يوضح كيف يربط "التفسير الجغرافي" متلف         |
| 147 | مقاييس ومستويات التحليل المكاني                                        |
|     |                                                                        |
|     | الجداول                                                                |
|     | جدول (١) مقالات ريدرز دايجست المتعلقة بموضوعات الخطر والهوية الأمريكية |
| 234 | 1996-1977                                                              |

## الفصل الثامن:

الجيوبوليتيكا الروحية

الأب إدموند والش والجزويت المناهض للشيوعية

جيرويد أوتواتيل (جيرارد تول)



### مقدمة

فى حالات قليلة للغاية ربطت الاعتبارات المعنية بتواريخ وتراث الجيوبوليتيك بين التراث الجيوبوليتيكى والمشكلات ذات الصلة بالدين. ويبدو أن الأسباب التى وقفت خلف ذلك الإهمال تنبع من أن الجيوبوليتيك نسق قوى حديث وعلمانى من الممارسات المترابطة معا. وباعتبار الجيوبوليتيك تصورا مكانيا لدولة مركزية، فيبدو أنها حققت انتصارا على حساب التصور الكونى للدين خلال القرنين السادس عشر والسابع عشر، وذلك مع تبنى صيغة "الناس على دين ملوكهم" التى تبلورت من مقولة "من يحكم المكان، يفرض الديانة eius religi ، Cuius regio " خلال اتفاق سلام أوجيسبيرج فى ١٥٥٥، ثم ترسخ ذلك الاتفاق بعد حرب الثلاثين عاما، خلال معاهدة ويستفاليا فى ١٩٥٨، ثم ترسخ ذلك الاتفاق بعد حرب الثلاثين عاما، خلال معاهدة ويستفاليا

وقد اعتبرت معاهدة ويستفاليا لفترة طويلة نقطة فارقة في العلاقات الدولية التقليدية، ولحظة تاريخية في قيام النظم الدولية الحديثة. وينظر إلى هذه المعاهدة كعلامة بارزة تميز ذلك الوقت الذي شهد إزاحة حاسمة للتصورات الجغرافية الموروثة من العصور الوسطى، والتي شكلت الفضاء المكاني كبناء هرمي رأسي يقف أمام الرب المسيحي، وأحلت محله تصورا جيوبوليتيكا حديثا ينظم الفضاء المكاني، هذه المرة كنسق أفقى من النظم الإقليمية المتنافسة معًا -Auxley 1944; Shapiro 1992: 109; Ag- المتنافسة معًا -new and Corbbridge 1995:18

وقد تدعمت تلك الإزاحة من خلال تحولات ثقافية وعلمية أعادت التفكير فى فكرة المكان داخل أوربا، وذلك مع إخضاع نيقولا كوبرنيكوس وجيوردانو برونو وغيرهم فكرة الفضاء المكانى للنقد وإعادة تقييم ما هو مطروح من أن هذا الفضاء لا نهائى

ومـتـجـانس وقـابل للقـيـاس (A. Crosby 1997: 95-108) وهكذا بدت التـصـورات الجيو-دينية الموروثة الجيوبوليتيكة الحديثة قد استهلت وجودها حين سقطت التصورات الجيو-دينية الموروثة من العصور الوسطى.

ومع ذلك، تبدو فكرة الفيصل القياطع بين المكان الديني في العصبور الوسطى والمكان الجيوبوليتيكي الحديث في ويستفاليا موضع تساؤل. ولكن بدلاً من الحديث عن الانفصال الواضح والصريح، يمكن القول إن العلاقات التي كانت موجودة بين الدنيوي والديني، وبين الأرضى والسماوي، قد أعيد تنظيمها وتحديد مفاهيمها في أوجسبورج، وبستفاليا، والعديد من المواقف التاريخية الأخرى منذ ذلك الوقت. حيث تحولت الأفكار والتصورات الدينية في العصور الوسطى إلى الأساطير الجديدة لتنوع الدوَّلُ الأوروبية، التي ترى كل منها تغيرات مختلفة بناءً على إلهام سماوي، أو مباركة الهبة وراء قيادة ربانية. وبدلاً من اعتبار التقاليد الجيوبوليتكية والتقاليد الدينية في حالة تعارض، يمكن اعتبارها في حالة تشابك عميقة وتكوين متبادل. حيث بررت الترتبيات العمودية الروحية والمسارية للأراضي المقدسة الترتيب الأشقى العالمي والاستعماري لمكانة ما هو جبوبوليتكي. فقد شهد التطور التاريخي لنظام الدولة الحديثة في أوروبا وفرضه بعنف على العالم تدخلات متعددة ومعقدة للخطابات الجبوبوليتكية والدينية )(Cosgrove1999) فكان التوسع الخارجي للإمبراطوريات الأوروبية في الأمريكتين وآسيا وفي إفريقيا لاحقا مدفوعاً في جزء كبير منه بدوافع دينية ويمباركة الكنيسة. وفي حالات عديدة كان رواد الغزوات والمواجهات الاستعمارية رجالا ينتمون إلى أنشطة دينية مثل الحزوبت. حيث ساعد البكاؤون المتطهرون وسياندت الجماسة الدينية في ترسيخ مفهوم ومغزى العالم الأمريكي الجديد (Campbell 1992) وكانت أفكار الإرادة الإلهية والمصير الرياني بمثابة عوامل جوهرية في غرو الغرب الأمريكي في القرن التاسع عشر (Stephansan1995)

وكذالك يتصف ظهور "الجيوبوليتكية" الواعية كتقليد لتنظيم العلاقات الجغرافية وإقليم الدولة والقوة العالمية في الولايات المتحدة في النصف الأول من القرن العشرين

بدمج الجيوبوليتيكي والديني. وكان القس الجزوبتي الأب إدموند والش(١٩٥٦–١٨٨٥) مؤسس "مدرسة جورجتاون للخدمة الأجنبية" في ١٩١٩، أحد الشخصيات الرائدة في نشر "الجبوبوليتبكيا" كمجال للمعرفة في الولايات المتحدة، واليوم بتم تعيين أعضاء من جامعة جورجتاون التي أسسها الجزوبت في ١٧٨٩ بصورة منتظمة في مناصب قبادية في السياسة الخارجية الأمريكية، بينما تخرج من مدرسة الخدمة الأجنبية طوال العصبور طلاب شغلوا وأداروا تلك المناصب. حيث قام الأب وشن- الوصي الأول على المدرسة - بتدريس مناهج من الحسوبولستكيا الدبلوماسية والقسادية العسكرية المستقبلية، وكان يعمل أيضا كخبير في الجنوبوليتكنا الأوروبية للمؤسسات الحكومية وللجمهور الأمريكي في كتاباته وخطاباته العامة. وكانت حياة والش حافلة غطت الاضطرابات الكبري في النصف الأول من القرن العشرين، بل إن اهتمامه الواضح بالجيوبوليتكا، خاصة الجيوبوليتيكا الألمانية والسوفيتية، وموقفه السياسي النشط، جعله شخصية هامة جدًا في تاريخ الجيوبوليتكيا الأمريكية. ويوضح هذا الفصل مقدمة عن الفلسفة الجيوبوليتيكية عند والش التي تظهر في كتبه وأحاديثه الكبري. ولكني لن أتناول بالتفصيل أنشطته السياسية، ولا جهوده الدبلوماسية ولا خدمته العسكرية (التي قادته إلى أداء دور هام في محاكمة الجيش الأمريكي لكارل هوسهوفر بعد الحرب العالمية الثانية مثلاً). ويمكن تقسيم مسار والش المهنى إلى خمس مراحل مختلفة:

أولاً، ولد لأسرة أمريكية أيرلندية في بوسطن، وتم ترسيمه قسنًا جزويتيًا في ١٩١٨، وعين عميدًا لكلية الأداب والعلوم بجامعة جورجتاون في ١٩١٨، وعين في نفس السنة عضوًا في "اللجنة الخاصة لوزارة الحرب"، وذلك لإدارة "فيلق تدريب جيش الطلاب" وبعد تسريح الجيش في السنة التالية، ساعد على تأسيس " مدرسة الخدمة الأجنبية " كقسم في جامعة جورجتاون، وأصبح أول وصبي عليها.

ثانيًا، عينه البابا بيوس الحادى عشر في ١٩٢٢ مديرا عاما لبعثة الإغاثة البابوية إلى روسيا السوفيتية، وممثلاً للفاتيكان لشئون الكنيسة في الاتحاد السوفيتي. وعمل

فى روسيا لمدة سنة ونصف، تولدت فيها لديه كراهية عميقة للبلشفية. وبينما كان فى روسيا، نجح والش إلى حد ما فى الدفاع عن بعض مسئولى الكنيسة ضد اضطهاد البلاشفة، خاصة بعد مقتل أسقف إحدى الكنائس.

تالثا، من١٩٢٦ إلى ١٩٤٥ كان والش داعيًا بارزًا ضد الشيوعية فى الولايات المتحدة. وفى ١٩٢٣ نشر كتاب "سقوط الإمبراطورية الروسية"، وهو تاريخ قصصى اسقوط أسرة رومانوف والثورة البلشفية، ممزوج بتجاربه الشخصية فى روسيا. وكان معارضًا شديدا لاعتراف الولايات المتحدة بالحكومة البلشفية، وكان يلقى محاضرات عامة بصورة منتظمة قى قاعة الدستور فى واشنطن، وكان يطلق رسائل مناهضة الشيوعية إلى ضباط الجيش الأمريكي وعملاء مكتب التحقيقات الفدرالي. وعندما قرر الرئيس روزفلت الاعتراف بالاتحاد السوفيتي فى ١٩٣٣، استدعى والش إلى المكتب البيضاوي ليشرح له قراره شخصيًا ليضمن تأييده. ومع ذلك، لم يؤيده والش، ونظم القادة الكاثوليك مظاهرات عامة، واجتماعات جماهيريه ومسيرات للاحتجاج على هذا القرار (Crosby 1978) وبعد اندلاع الحرب بين روسيا وفنلندا في ١٩٣٩ نظم والش وأدار صندوق الإغاثة الفنلندي في واشنطن.

رابعًا، نتيجة لدراساته ومحاضراته فى الجيوبوليتكيا الألمانية، طلب من والش أن يعمل مستشارًا للقاضى روبرت هـ. جاكسون فى المحكمة العسكرية الدولية فى نورمبرج. حيث ساعد والش فى استجواب كارل هوسهوفر فى أكتوبر ١٩٤٥، وقدم اختبارًا معنويًا وأخلاقيًا لرودولف هيس وغيره. وفى ١٩٤٦ عين والش عضوًا فى اللجنة الاستشارية للرئيس الأمريكى المعنية بالتدريب العسكرى العام. وسافر والش إلى اليابان فى ١٩٤٧ لدراسة مسائل تعليمية ودينية للجزويت، حيث زار هيروشيما وقابل الحنرال دوجلاس ماك أرثر.

وأخيرا، استأنف والش منذ ١٩٤٨ أنشطته المناهضة للشيوعية في واشنطن. ويقال إنه أثر على فكر السيناتور جوزيف ماكارثي ذي التعليم الجيزويتي، على عشاء

غير رسمى فى جورجتاون، حيث شجعه على شن حرب ضد "الشيوعيين المعروفين" فى الحكومة الأمريكية (7-440:1972) (Helberstam 1972:146) وإن كانت هذه العلاقة موضع خلاف (grosby 17978:47-50) ونشر والش " السلطة الكاملة : ملاحظات للتاريخ " فى ١٩٤٨عن الجيوبوليتكيا الألمانية والتهديد الجديد من الجيوبوليتكيا السوفيتية. وفى ١٩٥٨ نشر والش " الإمبراطورية الكاملة: جذور وتقدم الشيوعية العالمية "، والذى خصصه لدراسة الجيوبوليتكيا السوفيتية وتهديدها للحضارة الغربية. وفى ١٩٥٧ احتفل بمناسبة مرور خمسين سنة على عضويته فى "جمعية اليسوع"، عانى بعدها من سكتة دماغية. ثم مات فى ١٩٥٦ .

لم تكن المسيرة الحياتية لوالش نمطية بالنسبة لجزويتى أمريكى. فأولاً،كان اهتمام والش بالجيوبوليتيكا أمراً غير عادى بالنسبة إلى قس كاثوليكى. حيث يتذكر والتر جليس – سكرتيره الشخصى من ١٩٤٤ إلى ١٩٥٠ – أن " نمط حياته المهنية وتفوقه كمعلق سياسى جعلاه جزويتيًا غير تقليدى فى عصره، حيث لم يسمع أحد عن عضو من رجال الدين الكاثوليك كان ناشطا سياسيا فى المجال العام " Giles in Watkins) (6 : 1990 وذلك باستثناء الأب تشارلز كوجلين الذى كانت رسائله الشهيرة عبر الإذاعة، خلال الفترة الممتدة من الكساد العظيم والحرب العالمية الثانية، مؤثرة جدا (لاوداعة، خلال الفترة الممتدة من الكساد العظيم والحرب العالمية الثانية، مؤثرة جدا (ولا نعزاليا، ولكن كان يوليا نشأ فى دوائر نخبة واشنطن. ويتذكر جليس أن بعض الجزويت فى الماضى). وكان هناك اعتقاد بأنه "يفتقر إلى نوع الروحانية والالتزام بالاهتمامات والأنشطة الدينية الصارمة التى كانت تعتبر مناسبة لقس كاثوليكى" (6 : 1990 Watkins ومقابلة شخصية فى ١٩٩٩).

**ثانيا،** تجنب والش إلى حد بعيد الرسالة الاجتماعية السائدة للجزويت الأمريكيين في النصف الأول من القرن العشرين، من أجل الرسالة الجيوبوليتيكية العالمية.

ومن المؤكد أن والش كان نتاج تلك الرسالة الاجتماعية التي أطلقها في أواخر القرن التاسع عشر البابا ليو الثالث عشر من خلال توجيهاته المتعلقة بأخطار الرأسمالية والحاذبية الخطرة للاشتراكية بالنسية لفقراء الحضير والطبقة العاملة، فأدي القساوسية الجزويت رساءل اجتماعية في الأحياء التي تسكنها الطبقة العاملة المهاجرة في الولايات المتحدة، وفي المجاورات المزدحمة في بوسطن، وشيكاجو، ونيوبورك (McDonough 1992) وبالمشاركة مع الكاثوليك الأيرلنديين والألمان والإيطاليين الفقراء، أقام الجزويت مدارس ثانوية، وبرامج خدمة اجتماعية، وجامعات، لتسهيل الحراك لأعلى مع ترسيخ العقيدة، ومواجهة نمو المشاعر الاشتراكية وتوجيه الأولاد الموهوبين إلى سلك رجال الدين. ولا شك في أن هذه الرسالة الاجتماعية لم تكن منفصلة تماما عن الرسالة الحبوبوليتبكية الأكبر للكنيسة الكاثوليكية. ولكن تفصيلها اللاحق في عهد اليابا بيوس الحادي عشر (١٩٣١) قابله والش بحذر، حيث أظهر وعيه بعدم ملامة الغتها السلطوية – التي صاغها الإعجاب بإيطالنا موسوليني – للسياق الأمريكي (McDonough 1992 : 65-75) فقد كانت " الربسالة الاجتماعية " لدى والش تتمثل في المساعدة على تعليم الكادر المستقبلي من الدبلوماسيين الأمريكيين، وتقديم المشورة والمعلومات بشأن التهديد الذي تفرضه الشيوعية للنخبة الحاكمة الأمريكية، والتي تشكل "مجتمع جورجتاون ". وفي هذا المجال يستطيع إدعاء أنه يتبع "دي لويولا" ـ مؤسس جمعية اليسوع ـ في مهمة محاباة القوى.

ثالثا، كانت "مدرسة الخدمة الأجنبية " في "جامعة جورجتاون " منفصلة عن المؤسسات والممارسات التعليمية الجزويتية التقليدية. إذ كانت مدرسة مهنية منظمة كمؤسسة قومية غير طائفية للتعليم العالى. ومبدئيا، كانت تقع في مبنى مدرسة القانون في قلب وإشنطن.

وكانت منفصلة مكانيا عن حرم جامعة جورجتاون. إلا أنه في ١٩٣٢ انتقلت المدرسة" إلى حرم "مرتفعات جورجتاون" (Tiliman 1994 : vii) ويقول جليس إن بعض

الجزويت المؤثرين في الجامعة خلال وجود والش تحملوا، ولكنهم لم يتقبلوا أبدًا، مدرسة الخدمة الأجنبية" بسبب اهتمامها الدنيوي وطبيعتها غير الدينية Watkins مدرسة الخدمة الأجنبية" بسبب اهتمامها الدنيوي وطبيعتها غير الدينية وا990:7) وقد تعمد والش إرساء صورتها المهنية والعلمية لزيادة فعاليتها والانتظام فيها. وهنا كانت مواجهة شكوك الجزويت والطائفة الكاثوليكية بصفة عامة أحد مجالات الاهتمام، وذهب هذا القلق بالاسكتلندي رايت ماسونز في ١٩٢٨ إلى تمويل "مدرسة الحكومة بجامعة جورج واشنطن" كمدرسة منافسة غير طائفية النهج، وقد أصبحت تعرف باسم مدرسة إيليوت للشئون الخارجية (1:1994 Tillman) ومع ذلك كان معظم الطلاب من الكاثوليك، وكان لزاما عليهم دراسة مادة دينية، واعتبرت تلك المادة تخصصا متجانسا خاصة عندما كانت المناقشات تدور حول البيسبول (مقابلة مع جليس في ١٩٩٩). وكان الالتحاق قاصراً على الذكور فقط في الأربعينيات، ثم سمح جليس في ١٩٩٩). وكان الالتحاق قاصراً على الذكور فقط في الأربعينيات، ثم سمح بالتحاق عدد قليل من الطالبات، في ظل استنكار ورفض (1995-1908).

وبالرغم من أن موقف والش وصورته كانا غير عاديين نوعًا ما، إلا أن أنشطته وكتاباته كانت تتناسب تمامًا مع تاريخ وتقليد النظام الجزويتي. فهذا التاريخ والتقليد متنوع وانتقائي. وهو ليس تاريخا كليا لنفوذ سرى ومناورات خبيثة واعترافات خادعة. فهذه "الصورة السوداء" كانت أساسًا من اختراع العديد من الأعداء الذين واجهوا "جمعية اليسوع" منذ تأسيسها بقيادة ايجناتيوس دى لويولا في-348: (Lacoure 1995: 348 في 1975) ونظرًا لأنهم كانوا نظامًا عالميًا يدعو للطاعة المطلقة للبابوية، كان الجيزويت يتألفون من رجال من مختلف الثقافات والخلفيات، وكان تنظيمهم هرميًا وعسكريًا، إذ كان لويولا جنديًا قبل رحلته الشهيرة إلى الكنيسة وروما (Lacauture1995; Mitchell واستخدم عمدًا استعارات عسكرية لوصف "جمعية اليسوع" – والاسم نفسه تقرير جرئ – والتي كانت مجتمعا نخبويا يرأسها جنرال، وكان أعضاؤها يعتبرون أنفسهم جنود اليسوع وحراس العقيدة الكاثوليكية الرومانية الحقة.

وبالرغم من تباين وتنوع تاريخ وتقاليد الجيزويت، إلا أن ذلك التاريخ وتلك التقاليد حصلتا على تماسك واندماج من قبل عدة مصالح وانشغالات بالغة التميز. فقد أصبح

الجيزويت بمثابة قوات الصدمة للثورة المضادة. ومثلوا جيش الكنيسة الكاثوليكية ونظموا قوة هجومية مضادة لمواجهة البروتستانتية والهرطقة. وكانت بيئتهم العملية محددة بسبب وجود عدو واضح يحتاج إلى المراقبة ثم المواجهة والقضاء عليه. وكان هدفهم يتمثل في الدفاع عن العقيدة الصحيحة للمسيحية والدعوة لها، وتوسيع وتوحيد "مملكة الرب" على الأرض. وهكذا كانوا دعاة بالمعنى الأصلى للكلمة، ولتحقيق هذا الغرض، استخدموا مجموعة كبيرة من الأساليب التكتيكية للهداية، وكان أكثرها نجاحا إنشاء مؤسسات تعليم وتعلم حول العالم، وتوفير معلمين جيزويت مدربين جيدا لهذه المؤسسات. وكان الجيزويت مبتكرين في أساليب الاتصال واستراتيجيات التربية. وكان الويولا يشجعهم على التفوق في بعض المجالات. حيث ركزوا على النظام، والممارسات الروحية المنتظمة، والاستعداد الدقيق. وحاولوا تثبيت الأقوياء، ودعوة الحكام الأجانب، والتجلم من خلال العلم والتعلم. وكان هدفهم النهائي يتمثل في تحرير العقل وتوجيه إرادة الأشخاص في الاتجاه الصحيح روحيا.

وهكذا يمكن أن نضع الكتابات الجيوبوليتيكية للأب إدموند والش في إطار هذا التقليد. وحتى نعرض نظرة والش للعالم، قمت بتصنيف كتاباته وأنشطته حول أربعة موضوعات أساسية تعتبر جوهرية بالنسبة لفلسفته الجيوبوليتيكية، وبالنسبة التاريخ والتقليد الجيزويتي. ولكن لا مفر أن يكون التحليل موجزًا، وليس بوسع هذا التحليل أن ينصف السياق الفكرى والسياسي الواسع لأعمال والش. ومع ذلك، يقدم هذا التحليل مقدمة للجيوبوليتيكا الروحية عند والش، وآمل أن يقدم تفسيرا للأسباب التي ترفع من أهمية إشكالية العلاقة بين الجيوبوليتيكا والدين، والتي تستحق منا المزيد من البحث.

## سقوط الإنسان في العصر الحديث

عانت الكنيسة الكاثوليكية - مثل العديد من الأديان الأخرى - من علاقة صعبة ومتوترة مع الحداثة. حيث يرى ماك دونو (McDonough 1992 : xii) أن الجيزويت يركزون على التوتر بين الحداثة والتقليد، بصورة أكثر دقة من أية مجموعة كاثوليكية

أخرى. فمنذ أوائل القرن العشرين، كانت قيادة الكنيسة الكاثوليكية في حرب مع العالم الحديث. حيث تقررت اللهجة السائدة في الإعلانات البابوية التي أصدرها البابا بيوس العاشر الذي أدان " الأمريكانية " في ١٨٩٩، واستنكر هرطقة الصداثة في ١٩٠٠ . وكان الأب فلوديمير ليدوكوفسكي – الذي حكم الجمعية كمشرف عام من ١٩١٥ حتى وفاته في ١٩٤٢ – يتزعم العقيدة المناهضة للحداثة داخل الجيزويت. ونظرا لأنه كان ابن نبيل بولندي يعمل في محكمة هابسبورج، فقد جسد المشاعر الرجعية لكاثوليكية النظام القديم (١٤- 65: 1992 McDonough) ولذلك كتب بعد انهيار إمبراطورية هابسبورج في طلل "بيتسمايدا" البائس من حيث أنها لا تقوى على القيام من فراش مرضها شلل "بيتسمايدا" البائس من حيث أنها لا تقوى على القيام من فراش مرضها والدين – يعدون بأن العلم سيحل كل مشاكل الحياة، وسيصبح الموزع الكريم والحكيم والدين – يعدون بأن العلم سيحل كل مشاكل الحياة، وسيصبح الموزع الكريم والحكيم الاهان مزيفان، حيث تعاني أرواح البشر بصورة متزايدة من الفراغ المرعب الناتج عن المسيح ما لودكيمات لإبعاد الأجيال الحديثة عن المسيح وكنيسته "آمر الحكومات لإبعاد الأجيال الحديثة عن المسيح وكنيسته "كودمات لإبعاد الأجيال الحديثة عن المسيح وكنيسته " (Ledochowski in

وتتغلغل المشاعر المناهضة للحداثة لدى الأب إدموند والش فى كتاباته وممارساته. وذلك مثل الكثيرين من الجيوبوليتيكيين المشهورين فى النصف الأول من القرن العشرين – هالفورد ماكيندر، كارل هوسهوفر، وجورج كينان لاحقا Stephanson) - (1989 حيث كان والش محافظا أصيلا يعتنق المثل الأعلى القائل " بسقوط الإنسان " ( وهذه لغة أبوية طائشة، كما هو متوقع ) فى المجتمع الحديث، بعد أن كان فى حالة الانسجام والوحدة العضوية السابقة ( وهذا مفهوم مثالى نخبوى للماضى يتجاهل الاستغلال والعنف الهيكلى والكبت الطبقى الذى يغطى ما يسمى بالمجتمعات المتجانسة " ). وابتعادا عن جوانب عديدة لحداثة القرن العشرين، فسرت تلك الشخصيات الأحداث السياسية لعصرها بأنها انحطاط من عصر ذهبي سابق، عادة

ما يكون العصور الوسطى المثالية والعصور القديمة السابقة عليها. ولكن والش - على عكس الآخرين - منح هذه القصة لسقوط الإنسان مسحة دينية متميزة. حيث كان السقوط الأول للإنسان فى "جنة عدن". أما السقوط "الحديث" الثانى للإنسان فكان من القرن السادس عشر فصاعدا (Walsh 1947: 27) وكان مغزى قصة السقوط الحديث-الذى يعبر عنه بالتمرد والثورات- يتمثل فى قصة الإنسان الموحد المتوازن المتكامل خلال العصور الوسطى للمسيحية، ثم التردى فى حالة من التفكك والاختلال والانقسام، عندما فكر فى تجارب وإغراءات العصور الحديثة. فلم تكن المسيحية مجرد دين عند والش، ولكنها كانت حضارة عالمية ذات دستور معيارى للسلوك الأخلاقي ترجع أصوله إلى الإغريقية والرومانية (5-90 Walsh 1948)

وكان تفسير والش يعتمد على علم الوجود الكاثوليكي المتميز. فحالة الإنسان عبارة عن صراع بين الطبيعة والحضارة، بين الطبيعة الحيوانية للإنسان وطبيعته الأفضل التي تقدمها المسيحية. ففي العقيدة الكاثوليكية ينعم الإنسان برحمة الرب، ولكنه مع ذلك يتمتع بحرية الإرادة، ويجب أن يكافح لإقامة حياة أخلاقية ويشق طريقه إلى الله. ويقول والش إن "الناس":

"ولدوا أطفالا عاجزين يعتمدون على سلطة الكبار، ثم تقدموا إلى البلوغ ثم إلى القبور، في ظل تفضيلات الإرادة الحرة، ويعملون بحسب اختلاف مستوى الذكاء والمواهب وضغط المصالح المتنوعة، ورؤية الجماعة، والتحامل السرى، والأوامر الأخلاقية، وكل ذلك يتطلب التنظيم حتى لا يتحول المجتمع إلى فوضى متعمدة" (Walsh) 1948:78

و يعتبر التنظيم والتوجيه الذى تقدمه الكنيسة ضروريا حتى يحقق الإنسان ذاته. فالإنسان مركب من مادة وروح وإرادة ، وجسد له غرائز، وعقل له فكر يتطلب التنظيم والتدريب المناسب. "و العناصر المادية في طبيعتنا متكاملة تماما مع العناصر الروحية، بحيث يعتمد أداء كل منها على الآخر بصورة متبادلة، لدرجة أن الفصل المعملي بينهما

مستحيل نفسيا وخطير تجريبيا (Walsh 1948:177) وبالاعتراف بالاعتماد المتبادل الذي لا ينفصل بين المادة والروح، يمثل الجسد والعقل نقطة البداية لأية تربية إنسانية حقيقية. ويؤدى التركيز على أحد هذه العناصر وإهمال الباقى إلى وجود إنسان غير متوازن. وفي ذلك يقول والش:

إن العقل "يجب أن يوجه مسيرة الإنسان، وأن يحدد الفكر مسار كل التحركات، ولكن الحدس والاهتمام والحب والكراهية والإدراك الروحى والتسامح والإيمان والتقليد، كلها عناصر تخضع للريح والمد والجزر أى ان تتابعها واندفاعها يمكن أن يوتر من ينشد الكمال، ولكنه لا يفاجئ الواقعى ولا يصطدم بإنسانيتك الحقيقية. " وتكشف هذه الملاحظة عن تقليد موروث من علم الوجود الكاثوليكى، وفلسفة جزويتية متطورة فى التربية. ولا غرابة فى أن والش كان يعتقد أن التعليم الجيزويتى كان تعليما إنسانيا حقيقيا. فهو يعترف ويراعى الثنائية الفطرية للإنسان، ويزوده بالتفكير السليم والتوجيه الأخلاقى الواضح معا (Walsh 1948:178)

وهناك على الأقل أربع مراحل أو "مشاهد" مختلفة فى السقوط الحديث للإنسان عند والش. حيث يرتبط السقوط الأول "بالإصلاح" وانقسام المسيحية. إذ يدعى أن الثورة البروتستانتية التى بدأها لوثر "يجب أن تعتبر أسوأ مأساة داخلية فى أسرة الأمم المسيحية " (Walsh 1948:148) فانقسام المسيحية كان بمثابة بداية انقسام الإنسان. " فكما أن وحدة العالم المسيحى تحطمت فى تنظيمها الكنسى بسبب الانشقاقات الدينية فى القرن السادس عشر، كذلك تصدعت الوحدة الحقيقية للإنسان بسبب ما أسمته الأجيال اللاحقة خطأ بالعقلانية " (Walsh 1948:177) وكما هو متوقع، فإن كراهية والش الجيزويتي للوثر كانت قوية جدا. ومع ذلك، قادت هذه الكراهية والش إلى تقديم سلسلة واضحة من العلاقات والدعاوى، رأى فيها لوثر مدافعا عن الحكام الدنيويين والدولة. وقفز والش من القرن السادس عشر إلى القرن العشرين وربط هتلر بلوثر. إذ يقول "إن آثار المنهج اللوثرى للسلطة الزمنية العليا لم تقتصر على الاستمرار

والتأثير على كل نسيج الحكومة في شمال ألمانيا فقط، بل يمكن اكتشافها في الحالة النفسية الخاصة للدكتاتوريات الألمانية بداية من الأمراء السفاحين في "حرب الفلاحين" حتى فردريك العظيم وهتلر وهيملر. فهذا خط مستقيم " (Walsh 1948:196) وبعبارة أخرى، كان لوثر في نظر والش شخصا قوض الجوانب الروحية في ماقبل تدعيم الجوانب الدنيوية، حين عقد حلفا مع الدولة الزمنية التي أثبتت في ألمانيا أنها حليف للشيطان وعدو للمسيح.

ويتمثل المشهد" الثانى الواضح فى "التنوير" فى القرن الثامن عشر، ومادية القرن التاسع عشر، والطبيعية التى نتجت عنهما. ويقول إن " إضفاء الطابع الدنيوى على الثقافة الغربية، ونزع الطابع الروحى عن أشكالها المجتمعية، يمكن إرجاعه يدقة إلى تضافر الفكر التأملى والسياسى الذى انتشر فى نطاق واسع منذ ميكيافيللى وديكارت. (Walsh 1948:176) حيث كان ميكيافيللى يعتبر مؤشرا على نمو سياسة القوة فى القرن التاسع عشر، بينما قام ديكارت - بالرغم من أنه ظل مسيحيا - بنشر الوضعية والشك الخطير الذى وضع المبادئ والمعتقدات الموروثة موضع تساؤل. وعندما بدأ وضع المسيحية موضع التساؤل، بدأت الحضارة الغربية فى الانحراف. وكان والش يعتبر الثورة الفرنسية مثالا على التنوير غير المتوازن. حيث أظهر تكشفها التاريخي فساد الإنسانية، و تعجرف عقلانية التنوير، ومخاطر الفوضى الاجتماعية وحكم الغوغاء الإنسانية، و تعجرف عقلانية التنوير، ومخاطر الفوضى الاجتماعية وحكم الغوغاء

ويتمثل "المشهد" الثالث في السقوط الحديث للإنسان في الثورة الصناعية. ففي دراسته للتاريخ الأمريكي، يعترف والش بالمزايا والانجازات العظيمة التي تحققت في الإنتاجية والتقدم المادي بسبب الآلات والطبيعة والميكانيكا والكيمياء الحديثة. ومع ذلك "استفاد جسد الإنسان أكثر مما استفادته روحة" (walsh1948:289) حيث أدت الثورة الصناعية مباشرة إلى رعب الحرب الشاملة في القرن العشرين. فأصبحت التقنية والتقدم ألهة مزيفة. وفي ذلك بقول:

"ظهرت قيم زائفة في العبادة العالمية للانجازات التقنية، وظهر ضعف في النسيج

الأخلاقى نتيجة تحديث المسار الذى كانت الإنسانية تتقدم علية. فقد بشرت الثورة الصناعية بسيطرة الإنتاج، ولكنها قضت على انتاج الأعمال الفنية الإبداعية. صحيح أنها طورت انسجام كل أحاسيسنا لكنها قتلت إحساسنا بالانسجام كل أحاسيسنا لكنها قتلت المساسنا بالانسجام كل أحاسيسنا لكنها فقلت المساسنا بالانسجام كل أحاسيسنا للمساسنا للمساسنا بالانسجام كل أحاسيسنا للمساسنا للمساسنا للمساسنا بالانسان المساسنا للمساسنا للمساسنا للمساسنا للمساسنا للمساسنا بالانسان المساسنا للمساسنا للمساسنا للمساسنا للمساسنا للمساسنا بالانسان المساسنا للمساسنا للمساسنا بالانسان المساسنا للمساسنا للمساس

لقد حل الإنتاج الآلى الكبير محل المهارة الحرفية الفردية، وضاع تقدير الإبداع الفردى لأساتذة العصور الوسطى مثل دانتى، ميلتون، مايكل أنجلو، شكسبير، الذين لم يؤلفوا باستخدام الضوء الكهربى، بل ألفوا فى ضوء شموع شحم الحيوان. إن الثورة الصناعية "زرعت روح الأشياء، ولكنها نزعت أشياء الروح". وقد أدى خيالها المادى غير الموجه وغير المستقر إلى "استبدادية هيجل، والوحشية الفكرية لنيتشه، وحقد كارل ماركس" وذلك على حساب "الإنسانية الملهمة للقديس فرانسيس الأسيسى، والتدابير الإلهية خلال موعظة الجبل" (Walsh 1948:290) وأنتجت طائرات "جورنج" التى استهلت نمط الحرب الشاملة التى دمرت روعة ومهارة الكاتدرائيات القوطية فى أوروبا.

وتمثلت الذروة الأخيرة السقوط الحديث للإنسان في عصر الحرب الشاملة والقوة الشاملة والإمبراطورية الشاملة " من المدهش أن والش لا يهتم كثيراً بمفهوم الشمولية الذي طوره كينان وغيره في أواخر الأربعينيات، بالرغم من تشابه أفكاره.1988 1988-57-63-4 وحسب تاريخ والش، فإن عصر الحرب الشاملة ظهر مفهومه لأول مرة عند الجنرال لودندورف في مؤلفه المعروف باسم "الحرب الشاملة"، والذي تبناه هتلر، كما يفترض أنه تبنى الاسترتيجية العالمية عند هوسهوفر (Walsh) والذي تبناه هتلر، كما يأترض أنه تبنى الاسترتيجية العالمية عند هوسهوفر على التمين (22: 1947 وتؤثر الحرب الآن على كل سكان الدول المختلفة، ولم تعد قادرة على التسلح بين المحاربين وغير المحاربين. وأصبحت كل الموارد والتقنية في الدولة توجه للتسلح والحرب. ومع ظهور القوات الجوية، فإن جبهة القتال:

"انتقلت إلى كل مدينة وضاحية وقرية ... وهذه واحدة من أكبر النتائج الكارثية للانحطاط في معنى القيم، والذي بدأ مع الثورة الصناعية وتصاعد مع المادية الشديدة للشيوعية والعلمانية المصلحية لفلسفة الدولة في النازية" (walsh1951:246)

والسلطة الشاملة هي شكل الدولة الذي تحقق أولاً في الاتحاد السوفيتي ثم على

يد هتلر والنازية. وتدير هذه السلطة دولة شمولية وتقنية حديثة، وأيدلوجية دنيوية تشبه الدين. ولابد أن يـؤدى تراكم السلطة الشاملـة لدى الدولة إلى توسع جيـوبوليـتـيكى وثورة عالمية.

## السلطة الشاملة والثورة العالمية

يتمثل النموذج الأعلى لذروة السقوط الحديث للإنسان عند والش فى الثورة البلشفية فى ١٩١٧ . حيث يرى أنها كانت حدثًا له أهمية تاريخية عالمية، فقد دفعته إلى تأليف كتابه الأول الذى وصفها فيه بأنها :

"ليست مجرد ثورة بالمعنى المقبول والمفهوم تاريخيًا - أى إعادة توزيع السلطة-ولكنها ثورة في مجال الاقتصاد والدين والفن والأدب والعلم والتعليم، وكل الأنشطة الإنسانية الأخرى. فقد حاولت خلق نمط جديد من الإنسانية... وكانت أسلحتها مادية فلسفية، وأشد مدرسة فكرية راديكالية ظهرت على مسرح الإنسانية" (6:Walsh1929)

وقد بالغ والش فى أهميتها إلى مستويات عليا بادعائه أنها كانت أهم حدث على مدار ألف سنة، وأنها ذات أهميه أكبر من "الإصلاح". وأعلن مرارا وتكرارا أنها "كانت أهم حدث منذ سقوط الإمبراطورية الرومانية "، وكانت مقدمة لعصر جديد من دبانات الدولة العلمانية وفي ذلك بقول:

"توحدت الانعكاسات الدولية للأيدلوجية الجديدة، والتحدى المنظم، والاضطرابات الاجتماعية المترتبة على الانقلاب البلشفى، لتساوى ظهور الدولة الشيوعية بسقوط الإمبراطورية الرومانية في دليل الأحداث العالمية الهامة (Walsh 1948: 258)

لقد جاءت الثورة البلشفية تداعيا لظروف تاريخية سيئة وعرضية فى روسيا، ولكنها كانت أيضا عرضا من أعراض أزمة أكثر عمقا فى الحضارة والثقافة الغربية. وكانت البلشفية تطورا إجرائيا فى "أزمة ثقافية أعمق كانت تعذب المجتمع الغربى منذ الثورة الصناعية. فالبلشفية ليست الخطيئة الأصلية فى السقوط الحديث للإنسان "

(256: Walsh 1948) بل كانت نتيجة للتطور غير المتوازن للإنسان، وظهور "الإنسانية غير الروحية" التى كانت ناتجة عن شك ومادية " التنوير" (Walsh 1948:259) وكانت الشيوعية راديكالية لأنها أزالت الشرعية عن المسيحية وتحدت مفهومها عن الإنسان. وهكذا فإنها كانت دائما أكبر من مجرد تهديد جيوبوليتيكي لدى والش. لقد كانت تهديدا وجوديا.

ومن المثير للسخرية أن الطريقة التى اتبعها والش والجيزويت لفهم فحوى الشيوعية الملحدة أدت إلى صياغة مفهومها كدين جديد. فقد كانت عقيدة جديدة تخاطب قلوب وعقول الناس. وجعل والش هذا التشابه واضحا في "سقوط الإمبراطورية الروسية"، حيث ذهب إلى القول:

"لقد جعل لينين الشيوعية دينا. وكان كارل ماركس بمثابة الإله بالنسبة لها، وكان رسولها "رأس المال" و"البيان الشيوعي"بمثابة الكتابات المنزلة – إنجيلها – وكان لينين رسولها المبشر..... وأدى هذا الثالوث البشرى إلى ظهور وانتشار عقيدة أدت انعكاساتها النفسية إلى طرح بديل دنيوى لتلك الغريزة وحاجة البشر الطبيعية لوحى إلهى، وبداية بعقيدة جوهرية واحدة – زائفة كما يعتقد معظم الناس – وضع رسل الشيوعية مجموعة من المبادئ التى تزودهم بأسلحة الدعاية اليومية" (22: Walsh 1929)

أما بالنسبة إلى "جمعية اليسوع"، فقد كان التشابه بين الكفاح ضد البروتستانتية الإصلاحية والكفاح ضد الشيوعية" ربط القائد الأعلى الجيزويت فلاديمير ليدوكوفسكى بين الاثنين. فقد ظهرت "جمعية اليسوع" إلى الوجود في وقت حرج بالنسبة للكنيسة. حيث كانت رسالتها الإلهية تتمثل في وقف مد التمرد ضد الكنيسة. ولذلك كان يتساءل ببلاغة:

"ألا يبدو الأمر كما لو كان الخطر الحالى يتطلب دعوة جديدة لغيرتنا وكرامتنا كجنود للمسيح وكنيسته، أى دعوة لحمل السلاح ضد الهرطقة الكبرى فى عصرنا، والتى تعتبر أكثر خطورة من أية هرطقة فى الماضى؟ لأن الشيوعية ليست مجرد نظام فلسفى، أو نظرية مجردة تعتنقها مجموعات متناثرة من الناس، بل إنها قوة عالمية

منظمة بشدة، وهي تطبق بفاعلية الآن في دول مختلفة وتؤدى إلى أضرار لا تحصى للدبن والبشر" (Ledochowski in Schmidt1945: 907-8)

ويوجه خطاب ليدوكوفسكى الدعوة إلى كل أبرشية جيزويتية إلى تعيين مدير ولجنة لتنظيم أنشطة مكافحة الشيوعية في المنطقة. ويقول إن المعلومات والوثائق المتعلقة بالشيوعية والشيوعيين يمكن الحصول عليها " من الأب والش بجامعة جورجتاون، فهو يملك مجموعة قيمة من الوثائق والكتب والمواد الأخرى المتعلقة بالشيوعية من حيث النظرية والتطبيق ". وكذلك كان المديرون المناهضون للشيوعية يستشيرون والش في الخطوات العملية الواجب اتخاذها لضمان وحدة الإستراتجية. وقد كتب هذه الرسالة في ١٩٣٤، أي بعد أن استولى الناريون (وليس الشيوعيون) على ألمانيا بسنة فأحدة.

لقد كانت علاقة الكنيسة الكاثوليكية بالنازية موضع جدل تاريخى كبير، إذ كان البابا بيوس الثانى عشر صريحًا قى مدحه لفرانكو (الذى رحب بالجيزويت ومنحهم الامتيازات بعد انتصاره فى الحرب الأهلية ) وسكت عن النازية والهولوكوست. وكان يقال إن الحكومة "الاشتراكية القومية"، مع هتلر وهيملر وجوبلز الذين تربوا على الايمان، كانت أشد الحكومات كاثوليكية فى المانيا (Mishell 1982:265) إذ درس هيملر تنظيم الجيزويت باستفاضة واعتبر القديسين (كنخبة دينية) المقابل النازى "لجمعية اليسوع". ومن الواضح أن هتلر كان يتندر بهوس هيملر الدينى، حيث وصفه بأنه "اجناتيوس لويولا الخاص بنا ". وكان يقال أيضًا إن ليدوكوفسكى كان مستعدًا لتنظيم التعاون بين مدارس الأحد والجيزويت ضد الشيوعية (Mitchell 1982:264)

ومن ناحية أخرى، لقى بعض الجيزويت حتفهم على أيدى النازيين. ويمكن القول إن والش لم يعترف أبدًا بالتناقص فى علاقة الكنيسة الكاثوليكية بالفاشية والنازية. إذ كان يرى أن النازية انتصارًا للطبيعة الملحدة، وتعبير عن العقلية الألمانية ("التى لم تتحول للمسيحية تمامًا") على التقليد المسيحي الألماني (Walsh 1948:73) أما سعى هتار إلى السلطة الشاملة:

فقد أصبح نتيجة منطقية في ضوء ترسانة دعاوى القوة الشاملة التي نادى بها

طابور طويل من الفلاسفة الألمان المتزينين برداء أكاديمي، والكثير من الصالمين الباحثين عن تحقيق الخيالات البطولية في "مذبح الشهداء". وفي الأساس كانت القضية عبارة عن وضع أودين (الإله الوثني الجرماني) ضد المسيح (Walsh 1948:73)

ويعتبر والش زعماء الكنيسة الكاثوليكية الألمانية أبطالا. "فلا توجد جماعة فى أوروبا أكثر شجاعة فى شجب الخطر الشديد العنصرية من الكهنة الكاثوليك الألمان " وأضاف بطريقة بها تعجل وتجاوز "إنهم أكثر زعماء العقيدة البروتستانتية شجاعة فى ألمانيا " (Walsh1947:33) وبالرغم من أن القادة الكاثوليك الأفراد تكلموا ضد النازيين. إلا أن هذا الحكم – الذى يتجاهل تماما دور الشيوعيين فى تحدى النازية – يعتبر عاطفيا وليس تاريخيا.

و يتمثل الشيء الهام في تفسير والش للنازية في المساواة التي رسمها بينها وبين الشيوعية. فكلاهما عبارة عن فلسفتين للقوة الشاملة والثورة العالمية. إذ يقول (٢٦:١٩٤٧) "إن هذين المفهومين – الشيوعية والنازية – يشملان هدفا واحدا، هو "الثورة العالمية"...حيث يقبل كلاهما – كل بطريقته الخاصة – اعتقاد هتلر الذي صاغه في كتابه "كفاحي" (الفصل الخامس، ص ٤٤٤) بأن "الأحزاب السياسية تميل إلى التوافق، أما المفاهيم العالمية فلا. والأحزاب السياسية تعتد بالخصوم، أما المفاهيم العالمية فتدن عصمتها." ومن الطريف أن والش لم يستخدم أبدا مفهوم "الفاشية الحمراء"، وهو الأداة التحليلية التي استخدمت في أمريكا في أوائل الحرب الباردة لتصوير شرور الفاشية على الاتحاد السوفيتي. إذ كان ستالين يعتبر بمثابة هتلر آخر، لتصوير شرور الفاشية على الاتحاد السوفيتي. إذ كان ستالين عتبر بمثابة هنار آخر، في أن الاتحاد السوفيتي كان يمثل دائما الخطر الأساس الطاغي عند والش. وبدلا من في أن الاتحاد السوفيتي نسخة من ألمانيا النازية، كانت ألمانيا النازية نسخة من ألمانيا النازية نهيوعية أن يكون الاتحاد السوفيتي عند والش. وكان هتلر عبارة عن ستالين آخر، وكانت ألمانيا "شيوعية خادعة" (أي أن الفاشية كانت حقيقة إحدى صور الشيوعية، وهذه عبارتي وليست خادعة" (أي أن الفاشية كانت حقيقة إحدى صور الشيوعية، وهذه عبارتي وليست

عبارة والش). ويؤيد هذا التفسير فقرات من عمل والش، حيث كان يعتبر النازية تهديدا عابرا للديمقراطية، بينما كان التهديد الحقيقى المستمر يأتى من الاتحاد السوفيتى. وفى خطاب وجهه فى ١٩٤٧إلى خريجى أكاديمية مكتب التحقيقات الفيدرالى فى واشنطن، ذكر والش أن:

"هتلر انتزع صولجان الثورة العالمية من الكرملين وارتدى رداءً مستعارا لحاكم مستبد شمولى. واختال بنفسه فترة قصيرة ثم مضى، فقد كان هو، كما كانت هى، مجرد جملة اعتراضية فى نص التاريخ. وقد انهارت امبراطوريته وعاد الصولجان ثانية إلى موسكو (64): Walsh 1947 in Watkins 1990) ومع أواخسر الأربعينات وأوائل الخمسينات كان والش يركز على مدى توسع الإمبراطورية السوفيتية. ففى إحدى خطاباته العامة الأخيرة، أشار إلى الخريطة بطريقة رمزية، وبالأسلوب الشائع فى الجيوبوليتيكا غير النقدية، أخفى سياسته التفسيرية بإثارة النوعية الشفافة الواضحة "للحقائق على الخريطة" (65 Tuathail 1996) وفى ذلك يقول:

" دعونا ننظر إلى الحقائق إذا. فقد أدت سبع سنوات من الدراسة والغزو المخطط من السوفيت منذه ١٩٤٥ إلى قيام إمبراطورية شيوعية جديدة. تعتبر الأكبر في التاريخ المسجل. فحوالي ٨٠٠ مليون إنسان يخضعون الآن – بصورة مباشرة أو غير مباشرة لسيطرة الكرملين، ومع ذلك لا تبدو النهاية قريبة. وقد رأيت بعض هذه البانوراما يتكشف أمام عيني في ١٩٤٥ في ألمانيا ثم في الشرق الأقصىي بعد ذلك، فقد تطورت مع بعد الرؤية وعمق التفكير والحكمة الجيوبوليتيكية ( Walsh 1952 in Watkins 1990 : 134)

لقد عرف والش إمبراطورية شاملة من خلال المعايشة. وعلق قائلا: إن سبب إصراره غالبا على هذه الصفة الأخيرة – أن الإمبراطورية كانت كائنا واعيا ومخططا – يرجع إلى" أنه عمل في مجال الجيوبوليتيكا لعدد من السنوات" (المرجع السابق: ١٣٤). فكانت الجيوبوليتيكا المجال الذي تفوق فيه والش. وكانت مهمته مواجهة خططها الثورية العالمية.

### الدعاية والتعليم

كانت الرسالة التأسيسية الجوهرية لجمعية اليسوع تتمثل في الدعوة إلى الإيمان بسلطة "الكلمة"، وبالمارسات الروحية، وأعمال الخير." وكان هناك تركيز شديد على تعليم المسيحية للأطفال وغير المتعلمين" (1-200 : 1963 ) فمنذ البداية جمع الجيزويت بين الدعاية والتعليم في رسالة واحدة. وهما مرتبطان بصورة طبيعية، إذ يتضمن كل منهما غزو مناطق جديدة – أراضي وثنيين وعقول غير متعلمة – من أجل عقيدة واحدة حقيقية. ومن خلال تكوين شبكة واسعة من المدارس والجامعات عبر العالم، كون الجيزويت نظاما المؤسسات التعليمية يسهل التقدم والحراك الاجتماعي، بدون أن يكون له منافس في القرن العشرين.

وكانت العقول الصغيرة مفتونة بالتعليم وكان يتم توجيهها للرب. وكان العلم والروحانية، والأدب والطقوس الدينية، بمثابة عناصر متلاحمة في منهج موحد "متوازن". فكان التعليم يدرب العقل والروح، والفكر والوجدان. وكان يقال إن التعليم الجيزويتي يخرج رجالا لهم قدرات فكرية وصفات أخلاقية.

وكان مسار الأب إدموند والش جزء من إظهار هذه الرسالة الجيزويتية المزدوجة في النصف الأول من القرن العشرين، ونتيجة لتورط أمريكا في الحرب العلمية الأولى، كانت هناك حاجة مدركة ملحة في الولايات المتحدة التعليم في مجال العلاقات الدولية والشئون العلمية. ويبدو أن فكرة تأسيس "مدرسة الخدمة الأجنبية" بجامعة جورجتاون نشئت مع الأب جون كريدان الجيزويتي، الذي كان في ذلك الوقت رئيس الجامعة. ولكن كريدان فوض المسئولية عن المشروع إلى والش الذي نظم منهج الدراسات وفتح المدرسة في ١٩١٩ أمام ٢٦ طالبا جديدا. وفي خطاب الافتتاح، أكد والش أن هذه التجربة التعليمية ستقدم تدريبا فنيا يعتمد على تعليم واسع ومتفتح، يجمع بين أفضل عناصر التقاليد الثقافية العربيقة مع مناخ الفردية المنشط، الذي يميز مؤسستنا التعليمية في الولايات المتحدة، وكانت الأفكار الجيزوبتية التقليدية عن الرسالة

والمسئولية والخدمة تأخذ تعبيرا دنيويًا اسميًا. حيث كانت "الرسالة العليا" للمدرسة تتمثل في جعل الناس يدركون المسئوليات التي يتحملونها في الحياة في الخدمة الأجنبية (Walsh 1919 in Gallagher 1962:202) ومع ذلك كان الغرض الدنيوي المزعوم للمدرسة – تدريب الدبلوماسيين ومسئولي التجارة الدولية المستقبليين – موضوعًا في إطار متطلبات أخلاقية معينة من الطلاب. فكان الالتزام " بمبادئ القانون الأخلاقي متوقعًا ومطلوبًا من كل طالب. وكان " الفشل في هذا المجال مبررًا لرفض منح الشهادة، أو الدرجة، أو التعليق، أو حتى الطرد. أي أن الكفاءة في الدراسات بدون التمتع بالخصائص والسلوك الأخلاقيين لن تجعل من حق الطالب الحصول على شهادة أو درجة "(Walsh 1919 in Gallagher 1962:202)

ومثل ماكنيدر الذى أراد تشجيع الطلاب الانجليز على التفكير الامبريالي، ومثل هوسهوفر الذى أراد تشجيع الطلاب الألمان على "التفكير في القارات"، كان لدى والش أجندته التعليمية الخاصة التي ترتبط بشدة بأجندته السياسة وبأجندته الدينية في هذه الحالة المحددة (Dalby and Routledge 1998). (6 Tuathail) وكانت الممارسة للجيزويتية لسداد الرأى وحسن التمييز جوهرية في منهجه التربوي، فالمرء يتعلم بمعرفة ثقافة أعدائه وحسن تمييز فلسفتهم وأساليبهم. ثم يطور المرء إستراتيجية مضادة لإلغاء عقيدتهم. وكما واجه الجيزويت الأوائل مارتن لوثر والبروتستانتية بدراسة إدعاءاتهم أولا، ثم إعداد ردود عقائدية دقيقة على هذه الإدعاءات، كذلك كان طلاب الخدمة الأجنبية يحتاجون إلى مواجهة الأيديولوجيات والأحقاد المهددة في ذلك الوقت، ودراسة تعبيراتها، والتدقيق في تطبيقاتها، ثم توحيد الصفوف ضدها. وقد دفع هذا الأسلوب والش إلى البحث عما كان يعتبره الوثائق الأساسية والتعبيرات الفلسفية العملية للعقائد المهددة. فحاول تحديد "الآباء الروحيين" لهذه العقائد ونصوصها الابخيلية". وكان منجنباً بشدة إلى الوثائق ذات القيمة التنبؤية بالنسبة للإستراتيجية الكبرى. ثم حاول والش أن يمعن النظر في الهدف الرئيسي من العقيدة، وتنظيم حملات للدعانة المضادة.

وكما هو متوقع، كان الاهتمام الرئيس لدى والش يتمثل في البلشفية والفلسفة الماركسية- اللينينية. حيث يصف والش في تصدير" كتابه "سقوط الإمبراطوربة الروسية" هدفه بأنه "تقديم التطور والفهم اللازمين إذا أردنا تجنب الأخطاء الشائعة التي تروجها الدعاية- الدفوعة أو غير المدفوعة- وتصحيح زيف التفكير المنحرف، والحديث الأكثر انحرافا الذي بتورط فيه كتاب المذكرات." (Walsh 1929:vii) حيث تعرض لبنين وزملاؤه من زعماء الشيوعية للفحص النفسي على النمط الجيزويتي في هذا الكتاب. فكان لينين رجلا لديه "مخزون ضخم من الكراهية"، وأصبح عقله كتابا مغلقا لا يوجد به سوى ثلاث أفكار: روسيا، الثورة، والعالم على نار-219: (Walsh 1929: 219) (20وقام والش في عمله الأخير بتحليل الخطة السوفيتية الخمسية الأخيرة في أواخر عشرينات القرن العشرين على أمل أن تكون "الوقفة الأخبرة" (من وجهة نظره) Walsh) (1931 وناقش في محاضراته في جورجتاون، وخطبه العامة، وأعماله المنشورة، فلسفة المادية الجدلية والماركسية. واحتوى كتاب الإمبراطورية الشاملة(١٩٥١) على ملحق للاقتباسات والتعاليم الشيوعية التي أشار إليها بأنها "مخطوطات شيوعية"(Walsh) (1951:268 وباقش تطبيق الفلسيفات المبكيافيللية والمادية في ممارسيات الاتجاد السوفيتي والأحزاب الشيوعية باستفاضة، وأطال والش في تحذير قادته من أساليب التغلغل والدعاية التي يستخدمها الشيوعيون، وأساليب السياسة الخارجية المتنوعة التي يمارسها الاتحاد السوفيتي لتحقيق أغراضه .(Walsh 1948:247-79;1951:85-165)

وبدأ والش فى نهاية الثلاثينات متابعة كتابات كارل هوسهوفر والمدرسة الألمانية فى الجيوبوليتيكا، وذلك بتأثير الجغرافى البرتغالى د. كوتينو الذى عينه والش فى التدريس فى مدرسة الخدمة الأجنبية. حيث كان كوتينو صديقا لهوسهوفر، وكان- هو وليس والش- الذى بدأ بتدريس مناهج فى "الجغرافيا السياسية" و "الجيوبوليتيكا" فى جورجتاون. ومع ذلك، أصبح والش أكثر اهتماما بهذا الموضوع الجديد "الجيوبوليتيكا"، وقدم عددا من المحاضرات عن الجيوبوليتيكا الألمانية فى ١٩٤١ (المصدر: مقابلة مع جليس فى١٩٩٩). ويصف والش نفسه فى كتاب "القوة الشاملة" (١٩٤٨) بأنه كرس

عشرين سنة من الدراسة المتعمقة الأنشطة هوسهوفر. إذ كان والش- مثل آخرين كثيرين قبل وأثناء الحرب العالمية الثانية - يعتقد أن أفكار هوسهوفر كانت تمثل أفكار هتلر والسياسة الخارجية النازية. فكان هوسهوفر يعتبر "العقل المدبر" لهتلر (Takeuchi ; 1996:111-40) وحستى في ١٩٤٨ بعسد أن قسابل هوسهوفر، وبعد أن قرر الجيش الأمريكي أنه لم يكن هاما بصفة خاصة للدولة النازية، ولا قريبا من هتلر، كان والش يميل إلى المبالغة في تأثير هوسهوفر وفي آرائه فيه. فلم تكن العلاقة بين "بيانات هوسهوفر الأكاديمية والبرنامج النازي لتحقيق القوة الشاملة في أوروبا واضحة للعالم". ولكن والش كان قد استنبط هذه العلاقة قبل ذلك بعقد من الزمان. وبعد ١٩٣٩، كان لا يمكن مواصلة إخفاء العلاقة بين السبب والأثر، حيث حدث غزو تلو الآخر حسب النمط الواسع الذي كان واضحا وصريحا في كتابات وتعاليم الجيوبوليتيكي العظيم" (Walsh 1948:10)

و مع ذلك، كانت المشكلة تتمثل في أنه لم تكن هناك علاقة قوية ولا نمط واسع. إذ إن تأثير هوسهوفر فيما كان يوصف "بالدكتاتورية الضعيفة" لهتلر كان هامشيا قبل الحرب ومعدوما تماما أثناءها. واعترض والش على الحكم بعدم إعدام هوسهوفر لأنه "لم يأخذ في الحسبان الدور المباشر والمؤثر الذي لعبه هوسهوفر شخصيا لعدة سنوات في الدوائر الداخلية للحزب"، ولأنه لم "يصور تحفيزه القوى وأنشطته الخاصة في تبرير اعتداءات هتلر السياسية والعسكرية" (Walsh 1948:12) ومع ذلك يمثل هذا الوصف مجرد صيغة باهتة— كما يعترض والش نفسه— للحجج التي قدمها هو بنفسه وأحد زملائه فبل الذهاب إلى ألمانيا لاستجواب هوسهوفر، واستكشاف تأثيره. بل إن هذه التهم بالغت في أهمية دور هوسهوفر.

أما الطريف فى كل هذا فهو ما يكشفه عن طبيعة ودقة أسلوب والش فى التمحيص. فكان والش يميل إلى العثور على أنبياء وقادة، وعلى مؤامرات فى التاريخ، وعلى أنبياء أصحاب تصور لخطط لثورات عالمية وحركات راديكالية باستراتيجيات

واضحة لتحقيق تلك الخطط. وكانت النازية والشيوعية من بين تلك العقائد والمشروعات الثورية. وكانت المسيحية تعارض كل هذا. وكان والش يجد صعوبة في الاعتراف بالصدفة وعدم الحتمية في التاريخ. إذ كان يرى أن التاريخ له معنى عميق دائما، أي كشف الصراع بين المتناقضات المجردة.

وعبر التاريخ خاضت المسيحية معارك ضد الإلحاد، وخاضت الرومانية معارك ضد المادية الجامدة، وخاضت الديمقراطية معارك ضد الشمولية، وخاضت الحرية معارك ضد الإمراطورية (Walsh 1948:102)

ولا شك أن هذه هي المصطلحات التي كان يجب استخدامها لوصف الصراع الجيوبوليتيكي للولايات المتحدة ضد الاتحاد السوفيتي. فمثل الكثيرين من جيوبوليتيكيي الحرب الباردة الأمريكيين، كان والش يعتبر الاتحاد السوفيتي وريثا لاندفاع الروسي الشديد نصو التوسع (Walsh 1948:268) فهناك وثيقة يقال إنها الشهادة والوصية الأخيرة لبطرس الأكبر في ١٧٥٧، اعتبرها والش نصا مقدسا للجيوبوليتيكا الروسية والسوفيتية. ويدعي والش في كتاب "القوة الشاملة" أنه "مهما كانت الشكوك التي قد تدور حول مصداقية هذه الوثيقة... فلا يمكن أن يكون هناك شك في قيمتها التنبؤية. ولكن الحكومة الروسية (هكذا) منذ ١٩٣٩ - كحقيقة مسجلة - كانت تتبع نمط بطرس بإخلاص شديد" (Walsh 1948:270) وقد أرغم والش هذه الحقيقة على أن تقول أكثر مما تحتمل فبعد بضع سنوات، أكد والش في كتاب "الإمبراطورية الشاملة" تمسكه بهذه الوثيقة، حيث وضعها كملحق لكتابه، وبينما صرح بأنها يمكن ألا تكون حقيقية إلا أنها "تتمتع بقيمة ذاتية عظيمة، لأنها تجسد مبادئ العمل التي اتبعتها روسيا بصورة سيئة خلال السنوات المائة الأخيرة، مع بعض التعديلات في التوقيت والظروف، وتغيرات التوازنات الأوروبية، التي كانت ضرورية (2012) (Walsh 1951: 1819)

وتعكس حجج والش "منهج ترومان" وتفصيل جورج كينان لسياسة الاحتواء. "فالخطوط مرسومة لصراع أعمق بين الشمولية وحرية الروح، بين فلسفتين متناقضتين للحياة لم يعد إخفاؤهما ممكنا....و]روسيا [لا يمكن أن تظل ساكنة لأنها مبشرة العالم الشيوعي" (Walsh1948:318) ويجب مقاومة جهودها في نشر الثورة " بسياسة مضادة مناسبة في كل موقع يتضح فيه التأمر " (Walsh 1948:329) ويستحيل فصل التفسير الجيوبوليتيكي عن التفسير الديني عند والش، لأن الحرب الباردة – كما أشار في خطابه الأخير بنادي جورجتاون، بمناسبة الذكري الخمسين لانضمامه إلى "جمعية اليسوع" – "عبارة عن صراع بين نقيضين أخلاقيين كبيرين" -Walsh 1952 in Gallagh (Walsh 1952 in Gallagh) المتحدة والاتحاد السوفيتي ليس مجرد صراع الغرب ضد الشرق، ولكنه صراع بين المسيح وكارل ماركس، وبين العهد الجديد والبيان الشيوعي. فالجيوبوليتيكا ليست سياسة القوة الجغرافية، بل إنها صراع روجي دائم.

## الجندى ورجل الدين

يقع توصيف النظام النوعى الذى يلتزم به الجيزويت خارج نطاق مهمة هذا الفصل. ومع ذلك، يتطلب أى توصيف لهذه الإشكالية دراسة وتحليل شخصية جندى الرب البطولى. فكما ذكرنا سلفا، تأسست جمعية اليسوع على يد جندى سابق نقل تدريبه العسكرى إلى الحياة الدينية. وكان الجيزويت منظمين كنخبة دينية تلتزم بالطاعة الملطقة لقائدها الأعلى والبابا. وبالنسبة المراهقين من شباب الكاثوليك المنضم إلى الجزويت، والذى كان عليهم أن يقبلوا نظاما ثقافيا جيزويتيا يكبت النشاط الجنسى، فلا شك فى أن هذا "النظام" قدم مسارا واضحا وبطوليا للعزوبية طوال الحياة. إذ أدرك الجزويت—مثل الجنود—صورتهم الذاتية بعيدا عن عالم النساء، فكانوا يجاهدون فى قاعات الدرس، وفى المجال العام، وعلى الحدود البعيدة للنظام البطريركى للكنيسة. وتبنى الجيزويت نمط ذكورة استطاع أن يثبت بطولته كما أثبت أمانه فى نفس الوقت، وأن يكون صورة ذاتية ذكورية قوية، بينما استطاع فى نفس الوقت تجنب الحرج الناتج عن مناقشة عالم النساء. فالنساء مصدر خطر، لدرجة أن ليدوكوفسكى كتب خطابين عن مناقشة عالم النساء. فالنساء مصدر خطر، لدرجة أن ليدوكوفسكى كتب خطابين التعليمات فى موضوع" فى تجنب الحوارات الطويلة مع النساء" (١٩١٨) و"فى التحفظ فى التعامل مع النساء" (١٩١٥) (Schmidt 1945)

وبينما يمكن المبالغة في موضوع الثقافة العسكرية لجمعية اليسوع، كانت هناك صلة تاريخية عميقة بين الجيزويت ومؤسسات الدولة العسكريين والمؤسسة العسكرية الدولة بفاعلية كوسيلة لتحقيق هدفهم. ويمكن أن نرى هذا التداخل بين المجال الروحي والمؤسسة العسكرية للدولة في مسار الأب والش. والشيء الواضح أيضا وإن كان ذلك يحتاج لمزيد من البحث هو تطبيق نمط جيزويتي معين من الذكورية العسكرية التي تؤدى إلى كراهية التوفيق الدبلوماسي عند والش، والانجذاب الخطير إلى الأشكال الأكثر غموضا من عسكرية الحرب الباردة.

وقد كان للأب والش طوال حياته علاقات اجتماعية ومؤسسيه عديدة مع المؤسسة العسكرية الأمريكية، فعقب حصوله على ماحستير في الفنون من كلية وودستوك، ميريلاند، أصبح عضوا في لجنة خاصة في وزارة الحربية لإدارة " فيلق تدريب جيش الطلاب" (SATC) وكان هذا بداية ارتباط طويل بين والش والجيش الأمريكي وبرامجه التدريبية. وباعتباره "خبيرا" في الجيوبوليتبكا، كان يحاضر بانتظام في فروع مختلفة من الجيش الأمريكي في واشنطن، وفورت ليفنوورث بولاية كانساس، عن المضاطر الأمنية والجوانب الروحية والجيوبوليتيكا. ونظرا لكونه شخصية بارزة على الساحة الاجتماعية في واشنطن، كانت له علاقات طبية مع قيادة البنتاجون، خاصة مع الجنرال دوجلاس ماك أرثر، كما يبدو. وفي ١٩٤٥ خلع والش زي القس وارتدى زي ضابط جيش أمريكي للخدمة في نورمبرج، ويبدو أنه كان يطمح كثيرا للحصول على هذا المنصب (المصدر: مقابلة مع جيلس في ١٩٩٩ ). وعندما كان يصاضر في الكلية الحربية الصناعية التابعة للقوات المسلحة في أغسطس١٩٥٨، تذكر محاضراته في نفس المكان قبل عقود، خاصة لنقيب صغير اسمه أيزنهاور (Watkins 1990: 130) وبعد وفاة والش، تذكر أيزنهاور " الميزة النادرة" التي حققها مرة من استماعه لـ "المحاضرة العظيمة" التي ألقاها والش عن "التهديد المتزايد للشيوعية" (أيزنهاور، مقتبس في Gallagher 1962:247).

وفى عشاء احتفاله الذهبى فى ١٩٥٢ - الذى حضره مع آخرين الجنرال لاوتون كولينز، رئس أركان الجيش الأمريكى - عرض والش رؤية نادرة لكيفية تأثير تدريبه وخلفيته الجيزويتية على موقفه من الحياة:

"إننى أشكر التكوين المنظم والصبور "لنظامى" الذى أسسه جندى منذ أكثر من أربعة قرون، والذى علمنى وضع الأشياء المهمة أولاً، خاصةً فيما يتعلق بعدم اعتبار أى إنسان ملائمًا للقيادة ما لم يتعلم الطاعة أولاً. فهو يفرض على كل أعضائه الالتزام بتقدير كل تحدى في الحياة وكل مخاطرة بالموت على مقاييس الخلود، وإجراء اختبار حاسم بين البدائل، ثم الدفاع عن القضية بكل الوسائل تحت قيادة موحدة" (Walsh)

وقد كانت حياة الجيزويت بالنسبة لوالش حياة حرب روحية. وقد يبدو الاتجاه العسكرى الحازم في الحياة متعارضًا مع وضع والش كوصى على " مدرسة الخدمة الأجنبية "، فهي مؤسسة تدرب مجتمعًا من الدبلوماسيين وليس الجنود. ولا شك في أن الدبلوماسيية تحتاج إلى النظام والطاعة، ولكنها تتطلب أيضًا القدرة على الحوار والانفتاح على الآخرين. أما في عالم والش، فكان وزن الأحكام الأبدية يسحق حوار الدبلوماسية. إذ كان الاتحاد السوفيتي عدوًا أخلاقيًا دائمًا للولايات المتحدة، وبالتالي كان والش في حالة حرب دائمة معه. وكان والش يعتبر الدبلوماسية بمثابة شن حرب بوسائل أخرى. وربما يفسر هذا الاتجاه عدم نجاحه كدبلوماسي بابوى في الاتحاد السوفيتي بين عامي ١٩٢٢ و ١٩٢٣ . ومن الواضح أن البلاشفة وجدوه "موضع اعتراض، ومتغطرسا ويميل إلى صنع فضيحة كبرى من كل قضية صغيرة" (واعترض والش على وصف فيشر له، ووصفه هو بئنه "داعية" موالي للروس، انظر (واعترض والش على وصف فيشر له، ووصفه هو بئنه "داعية" موالي للروس، انظر دلوماسيًا ضعيفًا ومعارضًا فلسفيًا للدبلوماسية. ولكن رفض والش لمنح الاتحاد دلبلوماسيًا ضعيفًا ومعارضًا فلسفيًا للدبلوماسية. ولكن رفض والش لمنح الاتحاد دلالوماسيًا ضعيفًا ومعارضًا فلسفيًا للدبلوماسية. ولكن رفض والش لمنع المتحدود الاتحاد دلوماسيًا ضعيفًا ومعارضًا فلسفيًا للدبلوماسية. ولكن رفض والش لمنح الاتحاد دلوماسيًا ضعيفًا ومعارضًا فلسفيًا للدبلوماسية. ولكن رفض والش لمنح الاتحاد دلوماسيًا ضعيفًا ومعارضًا فلسفيًا للدبلوماسية. ولكن رفض والش لمنح الاتحاد دليوماسية ولكن رفض والش لمنع الاتحاد دليوماسية ولكن رفض والش لمنع الاتحاد ولكن رفض والش لمنع الاتحاد ولكن رفض والش لمنع الاتحاد ولكن رفض والش لمنع المتحدد الومي المناسية ولكن رفض والش لمنع المتحدد المتحدد المتحدد الومي على مدرسة الخدمة الأجنبية ولكن رفض والش لمنع المتحدد المتحدد المتحدد المتحدد المتحدد الشعر ولكن رفض والش لمنع الاتحداد المتحدد المتحدد المتحدد المتحدد المتحدد ولكن رفض والش لمنع المتحدد المتحدد المتحدد المتحدد المتحدد المتحدد المتحدد المتحدد المتحدد ولكن رفض والش لمتحدد المتحدد المتح

السوفيتى الاعتراف والوضع الدبلوماسى لم يكن غير عادى فى ذلك الوقت. ففى ١٩٣٣ فقط، اعترف فرانكلين روزفلت أخيرًا بالاتحاد السوفيتى وحركته الشيوعية التى عارضها والش بشدة، وأثارت احتجاجات كثيرة من الكاثوليك الأمريكية وغيرهم، كما ذكرنا سلفًا.

ولم يتخل والش أبدًا عن حريه الدينية ضيد الشيبوعية والاتجاد السوفيتي. وفي مراحله المتأخرة دفعته غيرته إلى الارتباط بشخصيات مثيرة للحدل. ويعتبر أتهام والش بالتشجيع لحملة جوزيف ماكارثي ضد الشيوعية في الولايات المتحدة محل خلاف، نتيجة مقال صحفي كتبه درو بيرسون، وهو كاتب سياسي شهير، فمن المؤكد أنهما تناولا العشاء مع أخرين في السابع من يناير سنة ١٩٥٠ في واشنطن قبل أن يبدأ ماكارثي في إعداد تهمه، وهو الاجتماع الذي يدور حوله اتهام بيرسون. إذ يذهب Crosby - هـ، ١٠١٩٧٨ في تبرئته والش من أية صلة مباشرة بالمكارثية-- أنه بينما "يظهر والش اهتماما مدهشا ( بل يمكن القول إنه "هوس" ) بخطر الشيوعية الخارجية"، "إلا أنه لم يتكلم أبدا عن مسألة التدمير". ومع ذلك، نجد أن كروسيي وهو جيزويتي أيضا - لم يذكر أبدا توجيه ليدوكوفسكي في ١٩٣٤ في مواجهة الشيوعية" الذي عبر عن فكرة شن حملة منسقة ضد التأشير المدمر "للهرطقة الكبري" للشيوعية، والأهم من ذلك أنه تجاهل أجزاء كبيرة من أعمال والش التي يتساءل فيها أسئلة تحقيقية مدفوعة بالتآمرية مثل: ما الذي يجعل من شخص أمريكي في وضع مريح- قد يكون مليونيرا، أو موظفا حكومنا، أو قائدا عمالنا مرتفع الدخل، أو مجامنا، أو مستشارا مدنيا-شيوعيا أو متعاطفا مع الشيوعية؟ (Walsh1951:101) وكذلك تجاهل بيانات مثل:" اليوم، إذا كان السيد ادجار هوفر على صواب، سيكون هناك حوالي ٥٠٠,٠٠٠ جون ريدز إخريج هارفارد العبقرى المخطئ الذي يدافع عن لينين" [يمشون في شوارع أمريكا (Walsh 1951:103)

ومن الواضح أن والش كان يميل مع الأقوياء الأضريين إلى رؤية المؤامرات والمتامرين الشيوعيين في أنصاء البلاد. ولكن فكرة أن والش كان "الأب الفكري"

للمكارثية مبالغ فيها، وهي بلا شك نتيجة جزئية لميل طويل الأجل لرؤية التأثير السلبي للجيزويت على السياسة. فلم يكن والش سعيدًا بارتباطه بماكارثي، لأن ذلك يهدد بتدمير الصورة التي رسمها لمدرسة الخدمة الأجنبية. لذلك رفض الرد علانية على تهمة بيرسون، ولكنه جعل الجميع يعرفون أنه يعتبر بيرسون "كاذبًا" (32:1994 Tillman) فقد تذكر سكرتيره والتر جيلس أنه رفض اتصالا هاتفيًا مع السيناتور ماكارثي، وأن والش عبر عن قلقه من المكارثية لاحقًا بعد سماعة عن تأثيرها على معنويات وزارة الخارجية من طلابه السابقين (المصدر: مقابلة مع جيلس في ١٩٩٩). وأخيرًا فإن كراهية والش الدينية للاتحاد السوفيتي دفعته لاتخاذ مواقف معينة كانت مدهشة لكونه قسًا كاثوليكيًا. فقد كان والش مؤيدًا متحمسًا لعسكرية الحرب الباردة، وكان يمدح كثيرًا بناء أول غواصة بالطاقة النووية للبحرية الأمريكية وحاملات الطائرات

العملاقة (Walsh 1952 in Watkains 1995) وكان يرى أن أمريكا، باعتبارها أقوى قلعة للحضارة المسيحية، يجب أن تبقى يقظة ومسلحة جيدًا. وعندما كان يخاطب خريجى مكتب التحقيقات الفدرالى فى ١٩٤٧، أعلن أنه لم يحدث من قبل أن كان مصير الإنسانية فى "حاجة كبيرة إلى عقول متفتحة وأيدى مستعدة، من قبل أولئك الذين يسيرون بتواضع أمام الله، ولكن بنادقهم يقظة (9-68:990) وتمثلت أشد مواقف والش عسكرية فى تبريره لقيام الولايات المتحدة بالضربة الأولى النووية الاستباقية ضد الاتحاد السوفيتى. حيث كتب بعد اندلاع حرب شبه الجزيرة الكورية—التي اعتبرها المواجهة الأخيرة بين "مركزين عظيمين للقوة العالمية، والتى كانت طبيعتها الأساسية" والمتناقضة معروفة للسوفيت منذ عقود— قائلاً "إن كل الدول كانت ملتزمة بحماية شعوبها من الهجوم (Walsh 1950 in Watkins 1940:145)

وكانت الهجمات الاستباقية مبررة أخلاقيًا. وعلى سبيل المثال، كان يحق للولايات المتحدة اعتراض وتدمير الطائرات اليابانية التي هاجمت بيرل هاربر. وفي حالة وجود "خدعة سوفيتية في مكان بعيد من أسيا أو الشرق الأوسط"، يجب على نظام الدفاع

الأمريكي أن يركز اهتمامه على القطاع الشمالي الغربي والقطاع القطبي متوقعًا هجوما مفاجئا غادرا (Watkins 1990:149) فإذا كان لدى الحكومة الأمريكية "سبب قوى للاعتقاد (أي أنه لديها يقين أخلاقي)" بأن هناك تخطيطًا للقيام بهجوم مفاجئ، فأن الرئيس ترومان يحق له "اتخاذ الإجراءات المناسبة لهذا الخطر" بما في ذلك استخدام القنابل الذرية (١٩٤٠:١٩٩٠-٥٠). وبالرغم من أن النتائج ستكون مأساوية ومرعبة، إلا أنه لن يكون هناك انعدام أخلاق في اختيار الحكومة الأمريكية لأخف الضررين. وبرر والش القوة العسكرية المطلقة بالإشارة إلى أنه "حتى المسيح نفسه لم يترفع عن إمساك السوط وطرد المهرطقين خارج المعبد" (Watkins 1990:150) وعندما كتب عن موضوع القنبلة الذرية والضمير المسيحي في كتابه "الإمبراطورية الشاملة "، كتب عن موضوع القنبلة الذرية والضمير المسيحية، ولكن هل نستطيع القيام بالأعمال اللازمة للدفاع عن الحضارة المسيحية، ولكن هل نستطيع تحمل عدم القيام بها ؟ (Watsh 1951:259)

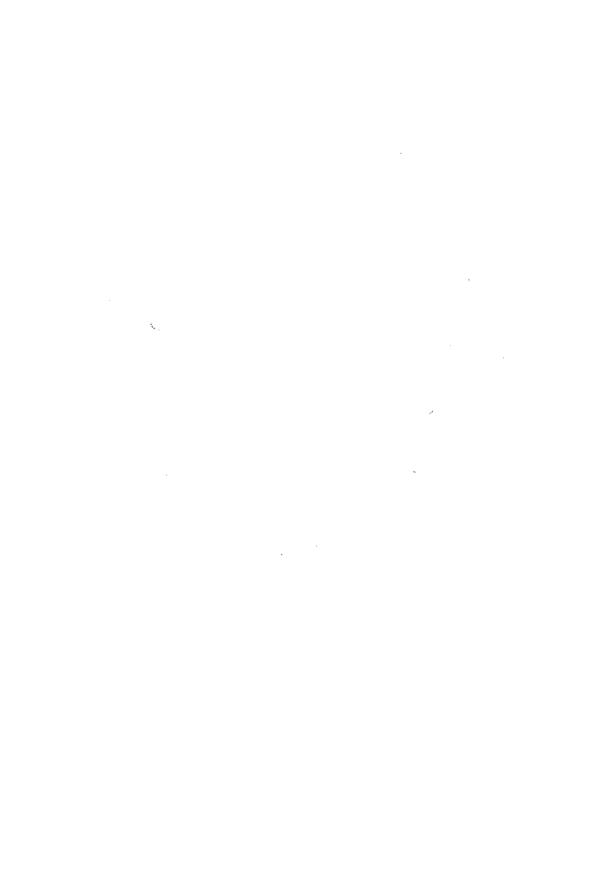

#### خاتمة : الدين والجيوبوليتيكا

كان هذا الفصل مجرد تعريف للأب إدموند والش والجيزويتية المناهضة الشيوعية. حيث ركزتُ فيه على تقديم صورة لتفكير والش الجيوبوليتيكى، والسياق الأوسع الذى عمل فيه. ولكن لا تزال هناك حاجة إلى المزيد من البحث فى العلاقات والقضايا التى استعرضناها فى هذا الفصل. فمن الواضح أن العلاقة بين الدين والجيوبوليتيكا تمثل إشكالية هامة فى الدراسات الجيوبوليتيكية النقدية. ويجب عند تناول تقاليد الجيوبوليتيكا دراسة واستكشاف العلاقات المتشابكة بين الجيوبوليتيكا والدين. فالجيوبوليتيكا بعيدة عن أن تكون علما أو ممارسة علمانية.

ولا يزال الدين والجيوبوليتيكا متشابكين بطرق قد نعرفها ونعترف بها أحيانا، ولكن قد لا نعرفها ولا نعترف بها فى أحيان أخرى. حيث يعرض الكثير من الصراعات العالمية المعاصرة فى صورة دينية غالبا، مثل صراعات البوسنة وشمال أيرلندا، والصراع العربي الإسرائيلي. ويحدد الفطاب الأمني الغربي التهديدات عادة بمصطلحات دينية، خاصة موقفه من الأصولية الإسلامية Huntington; (1992 وينسب إلى بابوية يوحنا بولس الثاني المساعدة على بداية سقوط الشيوعية في أوروبا الشرقية، ويأمل كثيرون في أن يكون لها نفس الأثر في كوبا (1996 وأحيانا تحظى العقيدة الدينية لقادة غربيين معينين مثل جيمي كارتر أو (1996 وأحيانا تحظى العقيدة الدينية لقادة غربيين معينين مثل جيمي كارتر أو رونالد ريجان بالاعتراف كعنصر هام في منهجهم وفلسفتهم الجيوبوليتيكية بالنسبة إلى الأزمات والمشاكل العالمية. ومع ذلك، نجد أنه بالرغم من أن "التقليد اليهودي المسيحي" السياسة الخارجية الغربية لبعض الوقت، إلا أنه نادرا ما لاعتراف بتأثير الدين على كيفية تحديد مفاهيم ومناهج الولايات المتحدة وحلفائها يتم الاعتراف بتأثير الدين على كيفية تحديد مفاهيم ومناهج الولايات المتحدة وحلفائها

الغربيين تجاه العالم، ففى الواقع يوجد لدى البعض تصور بأن المنهج الغربى تجاه العالم قد تجاهل الدين تماما وأصبح أكثر علمانية. ولكن الغرب يحتاج إلى بداية الاعتراف بالدين " كبعد مفقود فى فن الحكم ".

وفى كتاب بعنوان "الدين: البعد المفقود فى فن الحكم "حررته شخصيات لها صلات بمركز الدراسات الاستراتيجية والدولية التابع لجامعة جورجتاون، يقول لوبواك (Edward Luttwak 1994) إن تحيز عصر التنوير ضد الدين ساهم فى "الاختزالية العلمانية" فى السياسة الخارجية الأمريكية، والفشل فى إدراك حدود الحتمية المادية. حيث يميل العاملون بالسياسة الخارجية الأمريكية ووسائل الإعلام إلى اختزال الصراعات والأزمات فى مصطلحات علمانية، مثل "اليمين" و"اليسار"، تتجاهل تعقيد وأهمية الدوافع الدينية فى الصراعات السياسية. وكذلك تميل هذه العناصر إلى تجاهل الدوافع الروحية فى تحليل الأزمات والمواقف. وترتب على ذلك حدوث فشل خطير فى السياسة الخارجية وانتكاسات جيوبوليتيكية، مثل سقوط الشاة فى إيران. وعلى سبيل المثال. فإن لوتواك -(Luttwak 1994:16) مدفوعا ظاهريا بالحاجة إلى التدريب الدبلوماسي وتحليل السياسة الخارجية الأفضل القترح "تعيين ملحقين دينين فى البعثات الدبلوماسية، وهذه الحجج لها رسالة ضمنية : فمجتمع السياسة الخارجية الغربية يحتاج إلى أن يصبح أكثر تدقيقا فى تحليله العلماني خاصة الليبرالية العدرية وأن ببدأ استعادة الإحساس بقوة الوعى الديني.

أما الأكثر صراحة من هذا فهو رسالة التحالف الذي يحاول إصدار "قانون التحرر من الاضطهاد الديني" في الكونجرس، والذي سيؤدي إصداره إلى تحريك العقوبات الأمريكية ضد الدول التي يرى "مكتب البيت الأبيض لمراقبة الاضطهاد الديني" أنها تعذب مواطنيها على أساس دينهم. ويعتبر هذا التحالف- الذي يتكون من إنجيليين بروتوستانت، ونشطاء يهود وغيرهم، بمساندة كبيرة من "المؤتمر القومي للأساقفة الكاثوليك"- الدين بمثابة "البعد المفقود في فن الحكم". ويحاول من خلال

التشريع أن يلزم العاملين في السياسة الخارجية للولايات المتحدة بإعادة اكتشاف تصورهم وقوتهم الدينية. وقد حققت هذه الجهود بعض النتائج. حيث أسس وزير الخارجية الأمريكي السابق وارين كريستوفر "لجنة استشارية" لمجلس الحريات الدينية لدراسة المسألة. وكذلك فرضت وزيرة الخارجية الأمريكية مادلين أولبرايت على الدبلوماسيين الأمريكيين تقديم تقارير متكررة ودقيقة عن حالة الحريات الدينية في الدبلول التي يوفدون إليها. وركزت أيضا على القضية في التقرير السنوى لوزارة الخارجية عن حقوق الإنسان، ألا أنها تعارض تشريع الكونجرس، بسبب تعقيدات السياسة الخارجية التي سيؤدي إليها حتما.

وربما تكون الولايات المتحدة الدولة الدينية الأكثر استمرارا في عالم ما بعد الحداثة. ولكى نفهم ثقافتها السياسية وممارساتها الجيوبوليتيكية، لابد من تقرير كيف يقدم الدين مصادر قصصية معينة واستراتيجيات استطرادية لقادتها لتصوير وتفسير العالم. حيث قام القادة والسياسيون والاستراتيجيون المتدينون المتأثرون بشدة بهذه الروايات بوضع القصص الدينية البطولية للصراعات السامية ضد الشر والهرطقة والكفر على الخريطة السياسية للعالم. وفي حالات عديدة، كانت هذه الكتابات خطيرة للغاية لأنها ترفض تعقيد الشئون الدولية وتختزلها زيفا إلى فئات أخلاقية محددة سلفا. ولذلك يتضمن جزء من مهمة تطوير الجيوبوليتيكا النقدية الكفاح من أجل تفكيك أنظمة القوة / المعرفة في تداخلات التقاليد الدينية والجيوبوليتيكية. وقد بدأت هذه المهمة الأن فقط.

### شكر وتقدير

أود أن أعبر عن جزيل شكرى لهيئة مكتبة المجموعات الخاصة بجامعة جورجتاون ، وإلى روبرت جالوش، عميد مدرسة إدموند أ. والش للخدمة الأجنبية، وشكر خاص لوالتر جليس على المقابلة التي أجريتها معه في السادس من فبراير ١٩٩٩.

### قائمة المراجع

- Agnew, J. and Corbridge, S. (1995) Mustering Space, London: Routledge.
- Beerstein, C. and Politi, M. (1996) His Hollness: John Paul II and the Hidden History of Our Time, New York: Doubleday.
- Campbell, D. (1992) Writing Security: United States Foreign Policy and the Polities of Identity, Minneapolis: University of Minnesota Press.
- Cosgrove, D. (1999) 'Baroque Geography and Enlightenment', 33-66 in D. N. Livingstone and C. W. J. Withers (eds) Geography and Enlightenment, Chicago: University of Chicago Press.
- Crosby, A. (1997) The Measure of Reality, New York: Cambridge University Press.
- Crosby, D. (1978) God, Church and Flag: Senator Joseph R. McCarthy and the Catholic Church 1950-1957, Chapel Hill: The University of North Carolina Press,
- Elton, G. R. (1963) Reformation Europe, 1517-1559, Glasgow: Fontana/Collins.
- Esposito, J. (1992) The Islamic Threat: Myth or Reality?, New York: Oxford University Press.
- Fischer, L. (1930) The Soviets in World Affairs: A History of Relations Between the Soviet Union and the Rest of the World, vol. II, London: Jonathan Cape.
- Gallagher, L. (1962) Edmund Walsh, S.J.: A Biography, New York: Benziger Brothers.
- Halberstam, D. (1972) The Best and the Brightest, New York: Penguin.
- Huxley, A. (1941) The Grey Eminence: A Study in Religion and Politics, New York: Harper.
- Kovel, J. (1997) Red Hunting in the Promised Land: Anticommunism and the Making of America, London: Cassell.
- Lacouture, J. (1995) Jesuits: A Multibiography, Washington D.C.: Counterpoint.
- Luttwak, E. (1994) 'The Missing Dimension', 8-19 in D. Johnston and C. Sampson (eds)

  Religion, the Missing Dimension of Statectaft, New York: Oxford University Press.
- McDonough, P. (1992) Men Astutely Trained: A History of the Jesuits in the American Century, New York: Free Press.
- Mitchell, D. (1980) The Jesuits: A History, London: Macdonald Futura.
- O Tuathail, G. (1996) Critical Geopolitics, Minneapolis: University of Minnesota Press.
- O'Tuathail, G., Dalby, S. and Routledge, S. (1998) The Geopolitics Reader, London: Routledge.
- Pietz, W. (1988) 'The "post-colonialism" of Cold War discourse', Social Text 19/20: 55-75.
- Schmidt, A. G. (ed.) (1945) Selected Writings of Father Ledochowski, Chicago: Loyola University Press.
- Shapiro, M. (1992) Reading the Postmetlern Polity, Minneapolis: University of Minnesota Press.
  Stephanson, A. (1989) Kennan and the Art of Foreign Policy, Cambridge, Mass.: Harvard University Press.
- —— (1995) Manifest Destiny: American Expansion and the Empire of Right, New York: Hill and Wang.
- Tillman, S. P. (1994) Georgetown's School of Foreign Service: The First 75 Years, Washington: Georgetown University Press.
- Walsh, F. (1929) The Fall of the Russian Empire, Boston: Little, Brown and Company,

- --- (1931) The Last Stand: An Interpretation of the Soviet Five Year Plan, Boston: Atlantic Monthly.
- —— (1947) 'Geopolitics and international morals', 12–39 in H. Weigert and V. Stefansson (eds) Compass of the World: A Symposium on Political Geography, New York: Macmillan.
- --- (1948) Total Power: A Feotnote to History, New York: Doubleday.
- --- (1951) Total Empire: The Roots and Progress of World Communism, Milwaukee: Bruce.
- Walsh, J. (1934) American Jesuits, Freeport, N.Y.: Books for Libraries Press.
- Watkins, A. (ed.) (1990) Footnotes to History: Selected Speeches and Writings of Edmund A. Walsh S.J. Founder of the School of Foreign Service, Washington, D.C.: Georgetown University Press.

# الفصل التاسع

تمثيل الهند في مرحلة ما بعد الاستعمار التصورات الجيوبوليتيكية الكلية والاستثنائية سانجيا تشاتورفيدي



ما إن بدأ البريطانيون في بناء "الهند الخاصة بهم" في أواخر القرن ١٩ كجزء متمم للمشروع التنويري الأكبر الذي حاول ـ من خلال الملاحظة والدراسة وجمع المعلومات وتصنيفها ـ فهم العالم خارج أوربا ثم السيطرة عليه، سرعان ما شرعوا في "حجز" مكان في تصوراتهم الجيوبولتيكية لشعوب تلك المناطق التي استعمروها في الفضاء الهندي الجديد. وتمكنت بريطانيا عن طريق شركة الهند الشرقية البريطانية من ضم نحو ٦٠ ٪ من مساحة شبة القارة الهندية خلال الفترة من ١٥٧٧ إلى ١٨٥٧ ضم نحو ٦٠ ٪ من مساحة شبة القارة الهندية إلى نظام المعرفة الاستعماري واقتناص (Fisher.1993)

وتبعا لذلك وضعت فئات مثل الطبقة والقبيلة في قلب النظام الاجتماعي الهندي جنبا إلى جنب مع فكرة وجود ثنائية طائفية متعارضة ومميزة ذاتيا يمثلها "الهندوس" والمسلمون" (65-23:2900) لقد كانت مركزية الطوائف الدينية والطبقية هي المظاهر المميزة التي لفتت انتباه البريطانيين نحو الهند ذات الأرض والشعب المختلفين كلية. ورغم تناقضه وتبعيته لحاجات الحكم الاستعماري إلا أن المشروع الإثنوغرافي البريطاني في الهند كانت له تداعيات بالغة الأثر. وبناء على ذلك حدد التميز في التصنيف الطبقي والديني الطرق التي أدرك من خلالها البريطانيون، وأحيانا الهنود أنفسهم، التركيب الأساسي للمجتمع الهندي (Metcalf 1995:114)

لقد مد المهاتها غاندى الحكم الإمبريالى البريطانى برافد مهم فى مطلع ثلاثينيات القرن العشرين حين سلم بأن "الأمة الهندية كانت خلقًا وهبه بناة الإمبراطورية (Sen و Gupta 1997: 297) ومع الاستقال الذى ورثت من خلاله الهند الأمة التى بناها الاستعمار، ظل كثير من الإدراك الأيديولوجى البريطانى عن "الاختلاف" حيا ومزدهرا، تاركا أثاره على كل شيء يحيط بمفهوم المجتمع الهندى الذى تشكل بالتزام حماسى تجاه الطائفة، المعرّفة أساسا بمعايير دينية، وما يحيط أيضا بالفضاء الشعبى الذى يعد ساحة تنافس محموم تسعى هذه الطوائف من خلاله إلى الوصول السلطة. لقد

تميز التركيب الهلامى للحضارة الهندية بقدرة بارزة على التكيف، مع تنوع بالغ فى الهويات الاجتماعية واللغوية، والذى يصل فى بعض الأحيان إلى التجمع فى صورة سياسات إقليمية وفى أحيان أخرى إلى اصطفاف هش خلف سياسة وحدوية للهند.

وقد حل محل هذا التركيب بناء استعمارى فريد مؤلف من دولة مركزية ذات بيروقراطية إدارية وجيش قوى وأفخاخ أيديولوجية ارتبطت بـ "وحدة علوية من السلطة" و"سيادة غير مجزأة" وما شابه ذلك (Kumar 1997) وحالت الظروف التاريخية التى أدت إلى تقسيم الهند والشعاق الذى اتسع بين سكانها، وحركات التمرد والحرب، دون التخلص من أداة الحكم الاستعمارى التى تركها البريطانيون خلفهم، بل تم تعظيم هذه الأداة وتفعيلها في دولة ما بعد الاستعمار (233 :Kaviraj 1997a)

وحين شرعت النخبة السياسية في الهند ما بعد الاستعمار في بناء "الدولة القومية" وجدت نفسها مضطرة للتغلب على الشقاق الجيوبوليتيكي الواقع بين الاعتراف بالتعددية من ناحية والإصرار على "الشعور" بالهند كهوية جيوبوليتيكية واحدة مميزة بوحدة عضوية من ناحية ثانية (Parker 1988) لقد كانت تلك القومية الجديدة المناهضة للاستعمار هي المسؤولة عن إنتاج "وحدة قومية" بطريقة مغايرة كلية عن التجربة التاريخية للهند، ودعمها بنجاح ما سمى بـ "التفسير القومي" للتاريخ الهندى، ذلك التفسير الذي ركز على الوحدة أكثر من تركيزه على الاختلاف والتضارب داخل الهند (Sen 1998 a) ولقد جاء هذا ، بدرجة ما، كرد فعل للفرضية الاستعمارية التي تقول إن البريطاني ضمن نظام التكامل الذي فرضه التاج الإمبريالي. في المقابل كانت الفرضية البريطاني ضمن نظام التكامل الذي فرضه التاج الإمبريالي. في المقابل كانت الفرضية القومية المقابلة تقول إنه رغم التنوع الشديد إلا أنه كانت هناك وحدة جوهرية، ولم تظهر هذه الوحدة صدفة بل جاءت انعكاسا للنزوع الوحدوى الكامن في ثقافة وحضارة الهند، والذي يمثل الأساس المتين للقومية.

هذه هى الخلفية التى ينطلق منها هذه الفصل من أجل دراسة كيفية تمثيل الهند في مرحلة ما بعد الاستعمار وما بعد التقسيم من قبل جماعات وأفراد ونخب سياسية

ومؤسسات مسيطرة ومهندسى السياسة الحاكمة. وبعبارة أخرى سنتناول فى هذا الفصل كيفية تنافس عدة تصورات جييوبولتيكية مع بعضها البعض نتيجة سعى مختلف اللاعبين إلى فرض خرائط المعنى والارتباط والنظام على العالم السياسى العلوى بالغ التعقيد والدينامية الذى يعيشونه ويراقبونه ويحاولون فهمه، وأحيانا يسعون إلى السيطرة عليه. وسنبدأ هذا الفصل بتقييم مقارن النهج الذى تستخدمه كل من "القومية العلمانية "و" القومية الهندوسية" من أجل تكوين كيان يسمى الهند وإعطاء هذا الكيان مضمون و تاريخ ومغزى ومسار وذلك بالاستعانة بمفاهيم اصطلاحية وأساطير وممارسات جيوبوليتيكية ممثلة. وسنتتبع ذلك بفحص نقدى لكيفية تزعم حركة قومية تعرف باسم "الهندوتفا" (وتعنى القومية الهندوسية) تكوين هوية هندوسية متجانسة ومتماسكة (وإن كان ذلك فى فترة زمنية حديثة) رغم العوامل المضادة الممثلة فى التنوع الكبير و التقاليد الثقافية المتمازجة فى شبة القارة الهندية. وفى النهاية يفحص هذا الكبير و التقاليد الثقافية المتمازجة فى شبة القارة الهندية. وفى النهاية يفحص هذا الفصل، وبطريقة نقدية، التداعيات الجيوبوليتيكية للتجارب النووية الخمس التى أجرتها الهند فى مايو ۱۹۹۸ , خاصة الطريقة التى سعت الحكومة الهندية من خلالها لإعطاء شرعية اتخاذ قرار التجارب وذلك من خلال تبرير جيوبوليتيكى رسمى وعملى وشعبى.

# الجغرافيا المقدسة للهند: الوحدة القومية والشغف الكارتوغرافي

على نحو ما يوضح أشوتوش فارشينى (1993) Ashutosh Varshney فإن بوسع المرء فى الهند تلمس اثنين من التصورات الجيوبوليتيكية الرئيسية المتعلقة بالوحدة القومية والهوية الوطنية، ألا وهما "القومية العلمانية"، بمضمونها المكانى والثقافى، فى مقابل "القومية الهندوسية"، بمضمونها المكانى والدينى. وكما هو واضح فإن العامل المشترك بين الاثنين هو البعد المكانى . ففى التصور العلمانى نجد أن المفهوم المكانى للهند، والذى تم التوكيد عليه على مدى ٢٥ قرن منذ زمن ملحمة المهابهاراتا، هو ذلك

المفهوم الذى تتمثل فيه أرض تمتد من جبال الهيمالايا فى الشمال إلى رأس كاينا كومارى (راس كومرين) جنوبا ومن بحر العرب غربا إلى خليج البنغال شرقا. لم تكن الهند محل ميلاد ديانات عديدة (كالهندوسية والبوذية والجانية والسيخية) بل إنها على مدار التاريخ استقبلت واستوعبت ديانة الغرباء ( الزرادشتيين واليهود، والمسيحيين السوريان الذين تبعوا القديس توماس ووصلوا الهند مع مطلع القرن الثانى الميلادى وبلغوا الهند قبل أن يبلغوا أوربا). والذي يجعل الحضارة الهندية مميزة بناء على ذلك ما تتمتع به من فضائل التوفيق، والتعدد، والتسامح، والتي تنعكس فى التعبير الثقافى: سارفا دارما سامباهافا وتعنى "الاحترام المتساوى لكل الأدبان".

يعد كتاب جواهر نهرو "اكتشاف الهند" (1981) Discovery of India أمثالا جيدا على تمكن القوميين العلمانيين من بناء هوية قومية الهند. يقول نهرو"احتل حلم تحقيق نوع ما من الوحدة عقل الهند منذ فجر الحضارة". لقد "اكتشف" نهرو أن الهوية الهندية راقدة في ثقافتها وليس في دينها ومن ثم ليس هناك "أرض مقدسة" في خريطته الذهنية عن الهند. وبالنسبة انهرو فان أبطال التاريخ الهندى ـ أشوكا، كبير، جورو ناناك، الأمير خسرو، أكبر، وغاندى ـ ينتمون لديانات مختلفة، والاستثناء البارز في تاريخ الهند وجده نهرو في حاكمها "أورانجزيب" الحاكم المغولي المتعصب الذي أدت سياساته إلى إدارة عقارب الساعة إلى الخلف. لقد وجد نهرو جغرافية الهند مقدسة فقط من زاوية مجازية وليس بالمعنى الحرفي (236: (Varshney 1993: 236)

تقف الفكرة القومية العلمانية لدى نهرو فى تناقض واضح مع الفكرة الدينية التى تنظر إلى الهند كارض للهندوس فى المقام الأول، وليس للهندوس بديل عنها، وهى الأرض الوحيدة التى يمكن للهندوس الادعاء بأنها وطنا لهم (50-43:1998) وبحسب سافاركار، المنظر الأيدلوجى للقومية الهندوسية، فإن:

"الهندوسي هو ذلك المرء الذي يشعر أنه مرتبط بتلك الأرض الممتدة من نهر السند إلى نهر السند وهي أرض أجداده وآبائه، ممن تجرى في عروقهم دماء جنس عظيم

تعود أصوله الأولى إلى شعوب جبال الهيمالايا من قبائل الفيدا التى سكنت السبتا سند (Saptasindhus أرض الأنهار السبعة) وتطور كل ذلك الامتصاص والامتزاج الجنسى إلى تكوين الشعب الهندوسي في النهاية (100 :Savarkar)

إن ما يوحد مظاهر سطح الأرض الهندية هو الجغرافيا المقدسة للأماكن ذات الأهمية الدينية لدى الهندوس والتى تضم بناراس, تريبوتى, راميزوارام, بورى، هاريدوار, بدريناث, كيدارناث وحديثا منطقة أيودا، إضافة إلى الأنهار المقدسة (كوفرى, الجانج, يامونا, والتقاء النهرين الأخيرين فى نهر برياج).

ومن المهم ملاحظة أن حدود الهند التى يتصورها القوميون العلمانيون تتفق مع الجغرافيا المقدسة لدى القوميين الهندوس التى تشكل مواقعهم الدينية التى يحجون إليها نفس الحدود الفعلية للدولة، وإن كان القوميون الهندوس يذهبون أبعد من القوميين العلمانيين حين يلجئون إلى الأساطير التاريخية التى تعود إلى أكثر من لامنة لتأريخ أصول هذه المواضع المقدسة. وعلى نحو ما يلاحظ فارشيني:

"اكتسب المبدأ المكانى أهميته عبر القرون من اعتقاد ضارب بجذوره فى تاريخ بعيد ومختزل فى مفهوم "الجغرافيا المقدسة"، وتجسد هذا المبدأ من كونه العامل المشترك الوحيد بين التصورين الجيوبوليتيكيين المتنافسين معا. ومن ثم فانه على نحو ما تدافع الولايات المتحدة عن مفاهيم الحرية و المساواة كمبادئ تشكل لحظات الحماسة والشغف السياسي، تمثل مبادئ "الجغرافيا المقدسة" لحظات التفجر فى الوعى القومى الهندى، ولعل تقسيم الهند فى عام ١٩٧٤ يعد المثال الأبرز. وكلما تعرضت الهند لتهديد تفكك أخر، وبدت فى الأفق بوادر "تقسيم" جديد، فان لحظات التفجر تكتسب حماسة وشغفا سياسيا لا نظير له. وتتسم السياسات القائمة على هذا التصور باختلاف جذرى عن السياسات التى عاشتها دول مثل إندونيسيا وماليزيا بعد التقسيم، أو حين انقسمت جمهوريتا التشيك والسلوفاك. فى تلك الأمثلة لم يتعرض المكان لزحزحة عن موقعه المحورى فى الهوية القومية، فالطلاق المكانى لم يؤد إلى تدنيس المقدس. أما فى حالة الهند كان التقسيم بمثابة تدنيس للجغرافيا المقدسة. (Varshney 1993: 238)

وكنتيجة لما سبق يجمع القوميون العلمانيون والقوميون الهندوس على عامل مشترك يسميه سنكران كريشنا "Sankaran Krishna" الشغف الكارتوغرافي" قاصدا بذلك الحماسة التي تحيط بقضايا الهوية القومية وصراعها من أجل البقاء. ويحسب كريشنا يتجاوز مصطلح "الكارتوغرافيا" تلك الاعتبارات الفنية والعملية القاصرة على رسم خريطة الدولة، بل تشير إلى "ممارسات تمثيل مكاني تعمل بطرق مختلفة لحفر شيء ما يسمى الهند وربط هويته بمضمون وتاريخ ومغزى ومسار بعينه". ويحاجج كريشنا بأن الحماسة الكارتوغرافية ما هي إلا عرض واحد من أعراض الحماس المرضى الذي ظهر في الهند فيما بعد الاستعمار، وعبر عنها المجتمع الهندي الذي نظر إلى نفسه كمجتمع متأرجح إلى ما لانهاية بين صورة الهند" كمستعمرة سابقه" وصورتها بعد الاستقلال قبل اكتمال نموها كأمة هندية" ويمكن رؤية هذه الحالة المتأرجحة في صورة تكوين الهند كهوية ذات سيادة وحدود ,فضلا عن انتشار ذلك في المارسات السياسية اليومية وعلى حدود الدولة الملتهبة. ويصبح السؤال الحرج حينئذ المارسات السياسية اليومية وعلى حدود الدولة الملتهبة. ويصبح كريشنا:

"فإننا إذا ما درسنا درجة الشغف الكارتوغرافى التى تكشف عنها الدولة فى تعاملها مع أمور التمثيل الكارتوجرافى والاهتمام المبالغ فيه لمفاهيم مثل الأمن والنقاوة العرقية والدينية والممارسات المختلفة لتحديد ما هو هندى وما هو غير هندى وما هو وطنى وما هو عميل وما هو وافد وما هو أصيل وما هو رئيسى وما هو هامشى، فان الإجابة على السؤال ستكون بالنفى" (Krishna 1994: 508)

لقد كان جواهر لال نهرو مهتما أيضا بالحماسة الكارتوغرافية صحيح أن نهرو كان لديه اعتقاد راسخ بالهند كهوية روحية وحضارية خالدة إلا أنه بدء إعادة تصوره الحديث للماضى الهندى (في كتابه اكتشاف الهند) بوصف خرائطى للحدود الطبيعية للدولة. لقد ضمت الجغرافيا المتصورة لدى نهرو سلاسل جبلية منيعة، وصحارى شاسعة، ومحيطات عميقة، شكلت موانع طبيعية لما أصبح الهند فيما بعد. وفي السيرة

الذاتية لنهرو (1936) Autobiography يمكن للمرء أن يعثر على دلائل تلك الحماسة المتعلقة بحماية الأمة الهندية وحدودها الطبيعية. وقد تتبع نهرو فى ذلك كيف تم اختراق حدود البلاد، التى كانت آنذاك لسوء الحظ مفككة وغير متحدة، من قبل الصضارة البريطانية المتحدة والقوية . كما أن ذكريات نهرو عن تقسيم الهند (٢٤٧:١٩٥٦) تعكس أيضا درجة قلقه من التفكك الذى أصاب كل شيء، وخاصة تفكك أغلى شيء ألا وهو جسد الهند المكانى (المرجع السابق). وعلى نحو ما يلمح ديكينك Digkink (129:129) فان ما سعى نهرو إلى تجاوزه فى نظرته التاريخية التى غطت ٢٥٠٠ سنة كانت تلك الفترة التى حكمت فيها بريطانيا الهند لمدة ٢٠٠ سنة. ومع ذلك كانت فكرة نهرو عن الوحدة الهندية متوقفة على تلك الفترة التى أراد محوها.

لقد تشكلت سياسة الهند الخارجية بعيد الاستقلال على يد نهرو نفسه وبفضل كر يشنا مينون كبير مستشاريه في وزارة الخارجية (Bresher 1948) لقد ظهرت نظرتيهما المميزة عن العالم من خلال الصراع الطويل مع البريطانيين ومن خلال الجهود الكبيرة لترسيخ الاستقلال. وقد نظر كل منهما إلى الهند كدولة قادرة على تقديم رؤية عالمية بديلة ساعية إلى التعاون لا إلى المواجهة (Parker 1998: 1929) ويمكن الوقوف على الرؤية الجيوبوليتيكية لجواهر لال نهرو بالرجوع إلى كتابه "اكتشاف الهند" (١٩٨١) خاصة في الفصل الأول الذي يحمل عنوان "الواقعية والجيوبوليتيك ,غزو العالم أم ترابطه: الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتي". ولعل أبرز الأفكار الجيوبوليتيكية لدى نهرو في هذا الفصل هو ذلك المزج الحذر بين المثالية والواقعية، و" الداخل " و" الخارج" وهي مفاهيم عاد إليها نهرو لبلورة تصوره عن عالم ما بعد الحرب الباردة ودور الهند فيه. وقد كان نهرو مستهينا الغاية بنظريات ماكندر وسبيكمان والتي لم تكن في نظره تتجاوز تسويغا علميا زائفا لـ"امتلاك السلطة" و"سياسات القوة" و"الهيمنة على العالم".

"صار الجيوبوليتيك اليوم، وما يرتبط به من مصطلحات "قلب الأرض" و"هامش الأرض"، ملاذا لمذهب الواقعية، وهو ما يفترض أن يسهم فى إلقاء الضوء على الجوانب المعامضة المحيطة بصعود وهبوط الأمم. فبعد أن تأسس الجيوبوليتيك فى إنجلترا

(أو ربما في اسكتلندا على ما أذكر؟) صار بمثابة المرشد الهادى النازيين وحاضنا لأحلامهم وأطماعهم في السيطرة على العالم، ثم انتهى بهم إلى كارثة .... وحتى الولايات المتحدة اليوم، على نحو ما عبر البروفسير "سبيكمان" في شهادته الأخيرة، تشعر بخطر الحصار وهو ما يجعلها تتحالف مع دولة من دول هامش الأرض حتى تتمكن من منع "قلب الأرض" (والذي يعنى الأن الاتحاد السوفيتي) من التحالف مع هامش الأرض (539: 1981 Nehru) وإضافة إلى رؤية نهرو عن العالم وتصوره ورغبته في نظام عالمي يتسم بالعدل والسلام في فترة ما بعد الحرب العالمية الثانية ,كان لدى نهرو اهتمام جيوبوليتيكي عميق بأوضاع الهند الداخلية وحاجتها إلى سياسة خارجية قادرة على حماية "حلم الوحدة" ذلك الحلم الذي شغل مخيلة الهند منذ فجر الحضارة على نحو ما ذهب نهرو . كان نهرو مقتنعا بشدة بوحدة الهند بحدودها التي كانت عليها إبان الاستعمار البريطاني، وفي ذلك يقول نهرو :

"هكذا نصل إلى النتيجة الحتمية التى لا مفر منها وهى أنه سواء تكونت باكستان أم لا فان هناك عددا من المهام الأساسية التى يجب أن تمارسها الهند طالما سعت لأن تبقى دولة حرة ومتقدمة. ولا بديل عن أداء هذه المهام سوى الركود العفن والتفسخ وفقدان الحرية السياسية والاقتصادية ليس فقط للهند بل وكافة الأجزاء التى انفصلت عنها (Nehru 1981:533)

ولقد تعرضت الآراء المتعلقة بالتقسيم المستقبلي للهند لنفس النقد الذي وجهه نهرو لسياسات السلطة الواقعية التقليدية، واستمد هذا النقد مرجعيته من فكرة أن الدولة القومية الصغيرة ليست سوى ظاهرة من ظواهر الماضى، وأن المستقبل سيكشف عن أن التقسيم المساحى للهند سيؤدى إلى اعتماد كل وحدة جديدة منها على الأخرى، وستنشأ حاجة ملحة من أجل اتحاد فدرالي بين هذه الأجزاء المنفصلة، كما سيترك أي تقسيم مساحى المسلمين في رقعة جغرافية أصغر مساحة وأضعف اقتصادا . واعتقد

نهرو في أن مستقبل شبة القارة الهندية يواجه تحد يتمثل في "اتحاد مضاف إليه استقلال أو تفكك مضاف إليه تبعية". وبحسب ديكينك (1996:121) فإن الأحداث الجسيمة التي أدت إلى فصل الهند وباكستان تشير إلى أن نهرو كان مهتما في واقع الأمر بـ"بناء" الهند لا "اكتشافها".

ويحسب كربشنا مبنون فان الشؤون الخارجية كانت مجرد اسقاط للسياسة الداخلية أو الوطنية في مجال العلاقات الدولية (4: Bresher 1968) وقد انعكس ذلك بدرجة كبيرة في سياسة عدم الانحياز التي اتبعتها الهند . فبحسب هوبرت Houbert) (1998:202 اختارت نخبة السياسة الخارجية الهندية مسار عدم الانجياز حتى تتمكن من احتواء التوجه الشيوعي في سياستها الداخلية. فلو فرض ولم تكن المركة الشيوعية في الهند متجانسة أو متحدة في حزب واحد جيد التنظيم لكان أي تحد في يسار تلك الحركة قد أمكن معالجته من قبل حزب المؤتمر دون تدخل من الاتحاد السوفيتي. وعلى العكس من ذلك،كانت هناك فرصة كاملة لأن تستخدم موسكو تأثيرها القوى على الأحزاب ذات التوجه السوفيتي وتحركها لدعم النظام في نيودلهي في المضى قدما في عدم الانحياز، بل إن عدم الانحياز قدم لحكومة حزب المؤتمر السبل لتوفير نفقاتها العسكرية ورتبت أولوياتها لصالح التنمية الاجتماعية والاقتصادية، الأمر الذي جعلها تكسب تعاطف الناخبين، وتسحب البساط من تحت أقدام الشيوعيين (المرجع السابق). ويبدو أن اعتبارات الأمن الخارجي والداخلي قد استفادت من سياسة عدم الانحياز أكثر مما كان من المنتظر تحقيقه إذا انضمت لسياسة الأحلاف العسكرية الغربية، ولم تكن الاعتبارات الأمنية والأيدلوجية هي فقط التي دعمت سياسة عدم الانحياز الهندية، وفي ذلك يذهب هويرت إلى القول:

"دعم عدم الانحياز من السلطة في الهند... فمن خلال تسخير البعد الروحي في السياسات الدولية قدم عدم الانحياز مزايا غطت على ضعف الهند، وهو مكسب فاق ما كانت سياسة الانحياز ستحققه... وعلى هذا كانت أيديولوجية السلام محاطة بكل من

مصالح الأمن الهندى من ناحية واعتبارات السلطة التي تميزت بها سياسة عدم الانحياز من ناحية أخرى (المرجم السابق).

وهناك مثال آخر يظهر كيف سيطر مفهوم الالتزام ب"الوحدة القومية" و"الهوية الوطنية" في الهند المستقلة على غيرها من الأولويات والسياسات التي شغلت النخبة السياسية وفي مقدمتهم ساردار فالابهبهاي باتل Sardar Patel الذي شغل منصب أول وزير لداخلية الهند والذي اعتبره كثيرون بمثابة رجل الهند الحديدي وفاقت شهرته بسمارك. ويعبر عن ذلك ما قاله كريشنا مينون وزير خارجية الهند الأسبق من أنه "حين غادر البريطانيون الهند تعرضت وحدة البلاد حتى في حالتها المقسمة للخطر. إذ ترك ٦٠ وحدة إدارية (ولايات أميريه) في مهب الريح، وكانت كل الخيارات أمام هذه الوحدات مفتوحة، سواء البقاء مع الهند أو الانضمام لباكستان أو الاحتفاظ بالاستقلال. لقد بدا الأمر كما لو كانت الهند ماضية إلى تفتت. لكن سرعان ما تم احتواء هذا الخطر بفضل السيطرة القوية لأمراء الولايات وبفضل الرجل الحديدي ساردار باتل (نقلا عن 33 :1995 Krishna).

#### ويشيركريشنا إلى أن:

"حيدر آباد كانت لدى باتل أكثر أهمية من كشمير، مما جعل باتل يتساءل على نحو منطقى كيف يمكن للبطن أن يتنفس إذا انتزع من الجسد؟ لقد كان ذلك بالنسبة لباتل بمثابة إعلان وفاة حلم الهند الموحدة، وهو ما كان كفيلا لو تم أن ينتشر كسرطان من التفكك والتفسخ ويبلقن البلاد (Krishna 1995:398)

ويمكن بنظرة عابرة إلى الهند المعاصرة أن نكتشف تزايد الأخطار التى تحيط بالهند ـ حقيقية كانت أم تخيلية ـ والتى تأتى إليها عبر الحدود مهددة "وحدة وتكامل" الأراضى الهندية. فهناك اختراق خارجى تخيم علية ظلال أيدى أجنبية تعمل على النيل من استقرار البلاد وتدمير جسد وروح الأمة الهندية. لقد ورثت الدولة الهندية خطابها

السياسى وممارستها الفعلية على الحدود أو مناطق التخوم من السلطات الاستعمارية. ويمكن أن نذكر أنفسنا بالحقيقة القائلة إن الأوضاع الجغرافية والتاريخية لحدود ما صار يعرف لاحقا باسم آسيا الجنوبية قد كتبة هؤلاء الذين كانوا يخلقون أو يبنون هذه الحدود لأول مرة، من أجل تحقيق أغراضهم السلطوية والسياسية. وكنتيجة لهذا فإن الفرائط التي رسمتها القوة الاستعمارية كانت من العمومية والبساطة ما لم يمكنها من استيعاب التنوع والحراك في المناطق الحدودية. وعلى نحو ما يشير بولا بانيرجي Paula (1998:11) وعالم القومية الخرائط "ظهرت" إلى الوجود الدول القومية في آسيا الجنوبية أو إذا استخدمنا عبارة أكثر دقة فإن هذه الدول "صنعت". ويعود الفضل إلى كورزون Curzan في المزاوجة بين المفاهيم الاستراتيجية والجغرافية وتمهيد الطريق لبسط الدولة سيادتها على الحدود واحتكار تلك السيطرة في أيدى مؤسسات الدولة وضباط الجيش وعملاء المخابرات. ويمكن تقدير التأثير الكبير لتركة كورزون على الدولة الهندية من حقيقة أن الهند ما تزال غير قادرة على التخلص من فكرة أن هذه الخرائط موروثة، مما يجعلها تستمر حتى اليوم في إنكار حق مواطنيها في الحصول على خرائط لمناطق الحدود، حتى القديمة منها.

إن الاهتمام المتواصل للحكومة الهندية والذي وصل إلى درجة الهوس بقضية "وحدة أراضيها" داخل مجال نفوذها الجيوبوليتيكي وما يرتبط بذلك من الحماسة الكارتوغرافية التي تولدت عنها قد انعكس في الطريقة التي تعاملت بها حكومة الهند مع جيرانها الجدد في شبة القارة الهندية، خاصة باكستان. وحسب ما تذهب عائشة جلال (5: 1995) Ayesha Jalal فإنه في الخطاب الجيوبوليتيكي السائد في الهند بدا الحجم الجغرافي للدولة والنظرة المثالية لوحدتها - وان كانت هذه الوحدة أسطورية ورمزية - بمثابة عناصر الاختلاف التي تميز الهند عن باكستان، بل وبمثابة الضرورة السياسية المختلفة التي تم تقسيمها إلى جزأين يفصل بينهما ألف ميل. وبالمضي قدما مع الصورة النمطية عن " الآخر" الخطر الذي خوفت منه لها جماعات المصلحة عبر الصحافة والتلفاز في كلا البلدين, قام الخطاب السياسي المهيمن على الهند بتقديم الصحافة والتلفاز في كلا البلدين, قام الخطاب السياسي المهيمن على الهند بتقديم

باكستان كدولة متأصلة فى العداء، متحجرة الفكر السياسى، تعانى من أزمة هوية، ومؤلفة من مجتمع سكانى يحكمه المتطرفون، الذين لا هدف لهم سوى "محو الهند" من الوجود، والذين لا يتورعون عن التهديد بإشبعال حرب جديدة (حتى لو كانت حرب نووية) من أجل السيطرة على جامو وكشمير، وذلك لإكمال مهمة التقسيم التى لم تنته بعد. واليوم نجد أن أى حدث من أحداث التوتر السياسى فى الهند يلقى باللوم فيه على المخابرات الباكستانية، المراوغة والحاضرة بقوة فى كل مكان فى الهند (1998 [1998]]

في المقابل يقوم الخطاب السياسي المهيمن على باكستان بتصوير الهند (التي تعرف لديهم باسم بهارات Baharat) كدولة تحكمها في نيو دلهي نخبة من ذوى الأصول البرهمية Brahmin، وتدار بشكل سيئ، وتحتفظ بعداء دائم، ليس فقط تجاه الوجود السياسي لشعب باكستان، بل تجاه الأقلية المسلمة التي تعيش على الأراضي الهندية، وتبدو الحماسة الكارتوغرافية الهندية ممثلة خير تمثيل وربما أسوأ تمثيل في جامو وكشمير، أكثر ولايات الاتحاد الهندي موقعا نحو الشمال. تمثل جامو وكشمير عقدة الاتصال بين الهند وباكستان، وتعد مثالا جيدا على كيفية قيام النخبة السياسية ومؤسسات الدولة بتحويل البشر والأماكن ذوى الهويات المتميزة تاريخيا وثقافيا وعرقيا ولغويا إلى مجرد "قضية" تهديد وخطر بين البلدين. وفي قلب الخطاب السياسي الهندي المهيمن على كشمير تسيطر نظرية الدولتين بقوة على الفكر السياسي. وبينما يقال أن الهند قد أعادت الاعتبار لنظرية حل الدولتين كخيار "لا مفر منة " لتقسيم جامو وكشمير بينها وبين باكستان (199: 1995) يبدو موقف منة " لتقسيم جامو وكشمير بينها وبين باكستان الصلب متمسكا بالقول إن "تقسيم شبة القارة الهندية سيبقي غير مكتمل ما لم يتم ضم كافة المناطق ذات الأغلبية المسلمة إلى باكستان، أو منحها حق الاستقلال. (المرجع السابق).

وعلى هذا يبدو الالتزام الهندى بمبدأ التعددية ورسالة التعايش، المتجاوز للتباين العرقى والاثنى واللغوى والدينى والهويات شبة الإقليمية، متناقضا للغاية مع الانغماس الباكستانى في الاعتقاد بالتجانس الدينى الإسلامي كأساس وحيد لصياغة الهوية

القومية والجغرافية. ومن ثم يتم استبعاد أي احتمال لانفصال كشمير عن الاتحاد الهندى لأنه يعد تحديا لوحدتها الجغرافية والأيدلوجية. ولقد جرت محاولات من قبل بعض أنظمة الحكم في كل من باكستان والهند من أجل إعادة كتابة الماضي السياسي لدولتيهما ورسم أيدلوجيات سياسية مغايرة تتفق مع متطلبات الحاضر(Behra 1998) وبقوم حجة باكستان على أن كشمير كانت جزءا من الممالك الإسلامية التي حكمت المنطقة خلال ١٢٠٠سنة مضت، وهو ما رفضه المؤرخون الهنود بشدة على أساس أن التاريخ لا بيداً ولا ينتهي فجأة، فلو أن كشمير كانت جزءا من الممالك والمستعمرات الإسلامية فإنها وقعت بالمثل تحت السيادة الهندوسية واليوذية ليعض الفترات. ويستمد الموقف الهندى حجته من أنه لو تم بناء التبعيات السياسية والجغرافية على أساس الحجج الدينية والتاريخية فلابد من إعادة رسم خريطة شبة القارة الهندية نفسها، بل خريطة العالم بأسره. وبحسب سامنترا بوز Samantra Bose فان "الاضطراب الكشميري يغذي حركة "الهندوتفا" ذات التوجه القومي المتشدد ويقدم لها سلاحا دعائبًا لا نظير له. فالحجة الباكستانية حول كشمير تقدم لهذه الحركة "دليلا " على المخططات السيئة للمجتمع المسلم الذى يسكن الهند ويسعى إلى تدمير وحدة البلاد بالتجالف مع العدو التاريخي الذي تمثله باكستان. فنظرية المؤامرة التي تقوم على وجود عدو في الداخل وعدو في الخارج، حيث المسلمون في هذه الحالة طابور خامس لباكستان، تمثل المنظور القديم الذي يرى من خلاله "القوميون الهندوس" العالم من حولهم. وتقدم الحجج التاريخية والدينية لباكستان تجاه كشمير دليلا جديدا يدعم المسوغات التي تقوم عليها حركة الهندوتفا (144: Bose 1997)

وحين تتحقق حماية الحدود القومية ـ وهى القضية التى تعد لكافة الأطياف السياسية في الهند على نفس درجة أهمية وجود وبقاء الاتحاد الهندى ذاته ـ فان الأنظار ستتحول عن متابعة الحدود "الآمنة" و"المنيعة" التى تحمى الوحدة القومية والتنمية الوطنية وتدعم تماسك الهوية القومية كما ستتوقف هذه الأنظار عن متابعة العنف الذي صنع هذه الحدود ( 511: 1994 (Krishna) ولعل المثال التقليدي المعبر عن

كيف تؤدى "صناعة الحدود" إلى" حرب" مكلفة غير مبررة ما نجده من النزاع الهندى الباكستانى من أجل السيطرة على منطقة جليدية لا قيمة لها يمثلها وادى سياتشن الجليدى والذى يبدأ من منسوب ١٢,٠٠٠ قدم فوق سطح البحر ويصعد عبر جبال سلاتورو Slatoro فى الهيمالايا حتى منسوب ٢٢,٠٠٠ قدم.

لقد كان هناك مشروع مركزى للدولة الهندية سعى إلى صبغ الأوضاع السياسية والاقتصادية والثقافية عند المستويين المحلى والإقليمى بأفكار متالفة ترفع شعار الوحدة القومية. غير أن هذا المشروع فشل فى أن يحتل مكان الانتماء لفضاء واسع تمثله الهند "كمكان"، هذا الفضاء الذى لا يقل فى أهميته عن الانتماء لجماعة بشرية، وكلاهما مرتبط بالآخر ارتباط وثيقا. (و-1997:298 Weiner) ولعل هذا فى حد ذاته مصدر آخر من مصادر الحماسة الجغرافية للدولة الهندية. فالجماعات البشرية فى الهند تنظر إلى الإقليم المساحى الذى تعيش فيه كموقع يمثل تجسيدا خالصا لتاريخهم، ومكان شهد أحداثا عظيمة مرت بهم، وضم أضرحة مقدسة لدياناتهم. كما أن الجماعات القبلية واللغوية عادة ما تنظر إلى الوطن الهندى كمكان مميز وخاص بهم ويجب أن يبقى كذلك خالصا لهم ومستبعدا من أية جماعة أخرى ممن ليس لها حق فى جنى ثمار أرضهم أو العمل فى رقعتهم الجغرافية. وعلى هذا تعرف الأقليات اللغوية فى الهند نفسها "كأبناء لهذه التربة" لها الحق فى العمل، والأرض، والسلطة، والسياسة، ومحرم على أولئك الذين جاوا من الخارج أن يطالبوا بشىء فيها .

وبحسب رجانى كوثرى (1997:51) Ragani Kothari فقد تعالت أصوات بعض الجماعات السكانية نتيجة شعورها بالغربة فى ديارها وفى مقدمة هذه الجماعات تلك الفئات التى تتعرض للاستغلال فى المجتمع الهندى من طبقة الداليت (الطبقات الاجتماعية المتدنية) إلى جانب جماعات الأديفاسيس القبليه، فضلا عن سكان عدد من الوحدات المكانية و الوحدات الإدارية الفرعية. وتعد الأراضى الشمالية الشرقية فى الهند مثالا جيدا لتوضيح أن إدعاء مجموعة سكانية تعيش فى إطار مساحى معين بأن

هذا الإطار بعد وطنا لهم ليس كافيا، فهناك عوامل اخرى منافسة مثل الرغبة والسعي لمارسة السيادة السياسية عليه. وعلى نحو ما بذهب فترجيس B.G.Verghese تمتع الإقليم الشمالي الشرقي لفترة طويلة بالسلام والاستقرار قبل أن تحوله الأوضاع السياسية إلى إقليم " مستبعد" وجد نفسه بين لبلة وضحاها بنكمش إلى محرد ذبل مكمل للهند زمن التقسيم، وتحول إلى جزء مغلق وتعرض اقتصاده إلى الاضطراب، واستحوذت علية موجات من المهاجرين، وخيمت عليه أوضاع مفاجئة، واضطرابات مربكة . لقد سيطر على عقول سكان هذه المنطقة قدر من عدم الثقة والتشتت والارتباك، إلى أن وجدت الجماعات البشرية نفسها في تلك المنطقة تتباعد عن أسام في البداية ثم عن الهند فيما بعد، وذلك من خلال عملية من التمايز وتعرض السكون لتوتر وصيراع ومسلسل متوالى من التمرد الذي جاء معظمه نتيجة تدخل أجنبي، وما تزال ست تمردت منها حاضرة بشكل أو بآخر في ولايات ناجالاند ,ومانييور ,وأسام , وبورولاند , وتربيوا ومنغالانا. وكان نسبة الجماعات المسلمة المتورطة في تلك التمردات كبيرة للغاية. (Verghese 1996:393) ومن الصركات الأخرى التي تركت أثرا على الوحدة القومية الهندية الحركة "الانفصالية/المنشقة "في البنجاب (من السبخ) وفي كشمير (من المسلمين ) إضافة إلى الحركة الدرافدية في ولاية تاميل نادو. وعلى نحو ما أشار بدقة دىكىنك (131: Digkink (1996 فإنه:

"على الرغم من أن الحركات الانفصالية في الشمال ارتبطت بأقليات صغيرة، إلا أن أثرها على الوحدة القومية كان كبيرا للغاية. وقد جاء ذلك أولا لأنهم هددوا "الجغرافيا المقدسة" للهند ولأن أطرافا أجنبية (مثل باكستان في كشمير والبنجاب) كان لها على ما يبدو دور في الإخلال بالأمن الداخلي. كما اكتسبت الحركة الدرافدية أيضا بعدا دوليا حين حققت اتصالا بحركة انفصال التاميل في سريلانكا (حركة نمور التأميل)" (131 كان 1996) Digkink (1996)

ووصلت درجات الحماسة الكارتوجرافية في الهند إلى درجة عالية وخاصة حول

الأوضاع "غير القانونية" للمهاجرين أو "المتسللين " من بنجلاديش، والذين يعتقد أن عددهم يزيد عن ١٠ مليون على الأراضى الهندية، نصفهم فى ولاية البنغال الغربية وحدها، وعلى حد قول مهشوارى Maheshwari فان هناك مخاوف من أن تؤدى هذه الهجرة إلى إحداث تغيير فى المناطق الهندية حول بنجلاديش لدرجة أننا قد نصحو ذات يوم فلا نجد أن هذه المنطقة قد بقيت ضمن جغرافية الهند. لقد كانت فكرة العدوان الديموغرافى على الهند حاضرة على هذا النحو منذ عام ١٩٥٨ لكنها تحولت من فكرة إلى واقع عقب ظهور بنجلاديش كدولة (1: Maheshwari 1998)

وأخبرا وليس أخرا، بعثر المرء في التصورات الجيوبوليتبكية الهندية على تمجيد غريب لأرضـ"نا" التي وهنت الحياة إلى عبادة "الهند الأم" في مركب اجتماعي يتسم بتـرتيب هرمي وأبوي كـيـيـر (Sarkar 1996:162, Mahanta 1997) ونجد في الضطاب القومي إن المفهوم العلماني لـ "بهارات ماتا" أو "الهند الأم" يمثل الجماهير الكادحة في الريف الهندي، ويعمل هذا المفهوم كحد صارم وكوسيلة فعالة لتأجج المشاعر القومية. كما أصبح شعار "بهارات ماتا كي جي" Baharatmata ki gai والذي يعني " النصر للهند الأم" بمثابة صيحة المعركة يهتف بها الرجال والنساء على السواء. وكما يشير بوز Bose فإن القوميين" المستغربين "من أمثال جواهر لال نهرو قد اعتمدوا بقوة على الاستعارة والتشييهات الجنسية على سبيل الاعتداء والاغتصاب وذلك في نقدهم للعنف الذي مارسه المستعمرون ضد الهند (Sugata Bose 1998: 54) وحتى الآن فإننا نجد أن مفهوم الدولة باعتبارها "الأم" مستمر كصيحة نداء لتأجيج المشاعر القومية أو شبه القومية، على نحو ما قامت حركة أسام بين عامي ١٩٨٩و١٩٨٨ برفع نداء المعركة "جبوى أي أسبوم" والذي يعني" النصسر لآسسام الأم " (Mohant a 1997: 73) وعلى أية حال، فان وضع الأمة في مرتبة لإلهة الأم ـ على نحو ما يحاول القوميون الهندوس ـ إنما يترك آثارا سلبية على المسلمين حيث لا يتبقى لهم خيار للإيمان بأن في الهند مكان التعبير عن التعديبة الدينية (Kavirag 1997b)

#### أزمة "الدولة القومية" وصعود جيوبولوتيكا الهندوتفا

يرجع البعض صعود "الهندوتفا" أو "القومية الهندوسية" إلى الأزمة العضوية الشاملة التى ألمت بالدولة الهندية، والتى بلغت ذروتها فى تسعينيات القرن العشرين. وهناك دراسات عديدة تناولت الأسباب المتداخلة و التداعيات التى نتجت عن هذه الكارثة (Kavirag 1994, Hasan 1996. Sumanto Bose 1997, Kothari 1998) ولسنا فى حاجة إلى مناقشتها هنا. ولعل القضايا الأكثر أهمية فى مناقشتنا الحالية ترتبط أساسا بـ " المواد الجيوبوليتيكية الخام " التى استخدمت فى بناء هوية هندوسية جديدة كجزء من مشروع أكبر يجعل الهند أكثر " هندوسية " ألا وهو "مشروع الملكة الهندوسية" (161-1907) Bose فان مشروع الهندوتفا برمته يمكن اختزاله فى فكرتين محوريتين ومتكاملتين :الأولى هى مشروع الهندوتفا برمته يمكن اختزاله فى فكرتين محوريتين ومتكاملتين :الأولى هى مفى المجتمع الهندى، والفكرة الثانية تقوم على تمجيد وحدة عضوية متآلفة للأمة الهندية (ويفضلونها بترتيبها الطبيعى "الهرمى" وإن لم يكن هذا شرطا فى كافة الأحوال) مع تقديس متزامن لسلطة الدولة الموحدة وغير المجزاة .

واليوم ثمة هوية هندوسية جديدة تحت الإنشاء خاصة في الولايات الشمالية والوسطى (Mondy, Trivedi and Yagnik 1995, Ludden 1996) وتتدعم هذه العملية دون شك من حقيقة أن هذه الهوية هي أساس الحراك السياسي الذي يشنه الحزب الحاكم في نيودلهي اليوم ألا وهو حزب الشعب الهندوسي Baharatiya Janata Party وحزب الشعب الهندسي هو الحزب الوحيد المؤلف من كادر سياسي بالمعني الحقيقي للكلمة. فعلى خلاف الأحزاب الشيوعية وحزب المؤتمر ، وهي الأحزاب التي لها منظمات ذات هوية مميزة على مستوى الواجهة السياسية، يمثل حزب الشعب الذراع السياسي لمنظمة أر. إس. إس " RSSهنيلق المتطوعين القوميين الفاهمية، وقد نشأت منظمة (Rashtriaga swaayamsewak)

أر.إس.إس (التي تعرف أيضا باسم العائلة Sanagh Parivar) منذ عام ١٩٢٥ كمنظمة تصوغ الصحوة الهندوسية خاصة بين الشباب وهدفت إلى إرساء الأمة الهندوسية الناهضة على مبادئ عصر الفيدا الذهبي (Graham 1993)

وبعد أن كان حزبا محليا في مدينة مومباي وجد حزب شيفا سينا (والذي أخذ أسمه تيمنا من اسم أمير حرب في مملكة ماراثا خلال القرن ١٧م تمكن من هزيمة المسلمين المغول) نفسه اليوم بمثابة القوة السياسية المهيمنة في ولاية مهراشتارا - من خلال تحالفه مع حزب الشعب الهندوسي - مع استعداده اللعب بالورقة الهندوسية وشحن الموالين من الشباب الذكور الناطقين باللغة الماراثية نحو حرب مقدسة Dahram (بولئك وتبني ورعاية وطنية هندوسية قادرة على النيل من المسلمين أعداء الأمة (أولئك الذين تتطلع أفئدتهم إلى باكستان والذين أشعلوا نيران الاحتفال بالنصر في استاد مومباي حين هزمت باكستان الهند). كما قام هذا الحزب بتحريك شامل السلطة (سواء على المستوى الانتخابي أو تهييج الشارع) وإشعال أحداث عنف واسعة، (Katzeenestein, mehta and thakkar. 1998, Gupta 1995)

وقد كرر حزب شيفا سينا استحضار صور المسلمين في الهند كخونة وعملاء . وإذا استشهدنا بزعيم حزب شيفا سينا "بال ثاكيراي Bal Thackeray والذي أبدى إعجابه في غيرة مرة بالطريقة التي أحب بها هتلر أمته (المرجع السابق) فسنجده يقول:

يقوم المسلمون خلال تمردهم في مناطق تركزهم بضيرب الهندوس وتدمير معابدهم والهجوم على الشرطة، ومع ذلك نجد الحكومة الهندية تسترضيهم وتستميل الخونة منهم. ومن المعروف أن باكستان صنعت سبع قنابل نووية، لكن هناك قنبلة أخرى صنعتها باكستان في الهند وهي القنبلة الأكثر خطرا . واليوم ليست باكستان في حاجة لعبور الحدود لشن الهجوم على الهند، فهناك عشرة ملايين مسلم مواليين

لباكستان مستعدون لإشعال التمرد. وهناك واحدة من قنابل باكستان السبع مختفية داخل أراضي هندوستان (Katzenstein,Mehta and thakkar 1998: 224)

وبحسب بهمباهرى Bhambahri فان حكومة حزب الشعب الهندوسى تقدم دعما لنوع ما من المبادئ الهندوسية، حيث المعابد والطقوس والكهنة و العلامات الدينية المرسومة على جبهات الوزراء وأعضاء البرلمان على مرأى الجميع . لقد قام القديسون الهندوس من رجال الساسة في ثمانينيات وتسعينيات القرن العشرين بتشريع سياسات الهندوتفا المسلحة التي هاجمت كل الجماعات غير الهندوسية في البلاد، وصار طقس "تجمع القديسين الهندوس" يستهدف المسلمين كل يوم من خلال طرح قضية "تحرير المعابد "من "سلطة الحكومة" والتهديد باللجوء للعنف لإيقاف ما يسمونه الغزو الثقافي الأجنبي سواء كان إسلاميا أو مسيحيا أو غربيا مشكوكا فيه -Baham) bahri 1994:4)

تقدم دراسة سودهير كاكار Sudhir Kakar والمعروفة باسم "ألوان العنف The والمعروفة باسم "ألوان العنف Sudhir Kakar تقدم دراسة سودهير ثاقبا لكيفية تشكيل الهوية الهندوسية، والإسلامية كذلك، على مستوى التبرير الجيوبوليتيكي الشعبي من خلال الإشاعة والدين والتعصب، كما يقدم في هذه الدراسة شرحا لكيفية شحن هذه الهوية من خلال الحنين للتاريخ وفترات العنف والسلام بين الطائفتين (الإسلامية والهندوسية) والقلق المتبادل وعدم الثقة التي أفرزتها عملية التحديث والعصرنة (961: 1995)

يقدم كاكار شرحا نقديا للطبيعة المصطنعة لصحوة الهوية الهندية من خلال اختياره لنص خطبة أدلى بها سادهافى ريثامبرا (adhavi Rithambra وتعنى كلمة سادها الكاهن) وهو أحد الخطباء المفوهين لمنظمة أر. إس.إس. لقد جاب ريثامبرا العالم بحثا عن الخلاص الفردى والرفاهية العالمية داخل الديانة الهندوسية. ويحتوى السياق الجيوبوليتيكى العام لخطابه على تحريك الهندوس من أجل بناء معبد الإله رام في أيودا، حيث ولد على نحو ما يعتقد الهندوس، وما تبع ذلك من تدمير المسجد

البابرى فى ٦ ديسمبر ١٩٩٢على يد آلاف من الكارسيفاكس (عمال سانغ المتطوعين) تقودهم منظمة "المجلس الهندوسى العالمي VHP فيشفا هندو بار يشاد Vishva Hindu لمعتاده والتى تأسست فى سبعينيات القرن العشرين من أجل شن حملة على الإرساليات التبشيرية المسيحية فى شمال شرق البلاد. كما تزعمهم أيضا حزب شيفا سينا وقاد الجموع زعماء منظمة أر.إس.إس وحزب الشعب الهندوسى وتبع ذلك قتل واسع المدى للمسلمين فى أماكن متعددة فى الهند.

يوضع كاكار من خلال لغة الرطانة في خطاب ريثامبرا كيف إن الدبانة الهندوسية التي يعود عمرها إلى٠٠٠, ٥سنة، وتفتقر تقليديا إلى بناء سلطوي مركزي على غرار الكنيسة، وتتسم بكينونة مشتتة وتنوع في الطوائف ومعتقدات مختلفة أله تم شخصنتها حول عدد بعينة من الآلهة من القديسين من التاريخ الهندي القديم والحديث، وكيف تم تجميع هذه الآلهة من أجل" مثل أنانية " يشترك فيها أعضاء الطائفة الهندوسية. والهوبة بالنسبة لريثاميرا تتضمن التعريف أكثر ما تتضمن التحديد الدقيق، وتتضمن الجمود أكثر ما تتضمن الانسيابية أو التدفق، وهذا ما يجعل حدود مجموعة من الجماعات داخل الديانة الهندوسية على درجة قصوى من الأهمية . وفي ذلك يقول كاكار: "إن الغرض الأساسي لريثامبرا هو ضم كافة الطوائف الهندوسية التي ولدتها الهندوسية، حيث تم تمجيد الإله شيفا Shiva كبير ألهة الطوائف الشيفية ورفعت مكانته إلى مكانة الإله كر نشنا أكثر الإلهة شبهرة لدى طوائف الفيشنافاس Vaishnavas وسعى المجتمع الهندوسي بناء على ذلك إلى توسعة نفوذه بضم كافة أتباع الدبانات الأخرى التي ولدت على الأراضي الهندية. وهذه الديانات هي الجانية والسيخية والبوذية. وقام ريثامبرا بتمجيد الأسماء المقدسة في كل ديانة مثل المها فيرا Mahavira وبوذا، وجورو جوبند سينغ، أخر زعيم للسيخ وقائدهم العسكري والذي تميز مثله في ذلك مثل باندا بايراجي Banda Bairagi في قضاء حياتهما في صبراع أمام الحكام المغول المسلمين. أما الطبقات المتدنية من الهربجان Harijans أو الطبقات المجدولة (المعروفة سابقا باسم المنبوذين) فقد لقيت الاعتراف من خلال تمجيد "فالمبكى" الكاتب

الأسطورى لملحمة الراميانا والذى تم ترقيته مؤخرا إلى مصاف القديس الراعى للهريجان. هكذا تم اعتبار كل آلهة وأبطال الماضى والحاضر كأبناء للهند الام، يتوجه إليهم الجميع بالدعاء الأخير فيرسمون حدود المجتمع الهندوسي المتفقة مع حدود المقيدة (Kakar 1995:200-201)

لم تكن ريثاميرا على أنة حال مهتمة يجعل مستمعيها الهندوس على دراية يهوبتهم الجمعية الثقافية، فالقومية بالنسبة لها ليست محصلة نهائية بل عملية متصلة تحيط بها قوي معادية سواء من الخارج أو من الداخل. ففي الخطاب الهندوسي المسلم، والتي تعد خطب ربشاميرا نموذها معيرا عنه، تعير كل من السلطة وأشكال العنف عن نفسيهما بشكل واضح عبر سياسات مكانية (جغرافية)، فالطقوس وأعمال العنف مرتبطة بشكل تفصيلي بالطقوس الخاصة بانتهاك "أراضينا" من قبل الأغراب كإلقاء بقرة مذبوحة في بقاع مقدسة للهندوس أو إلقاء خنزير مذبوح في بقاع مقدسة للمسلمين (Vander Veer 1996: 259) وبالنسبة لريثميرا فإن حضاراتنا (الهندوسية) لم تكن أبدا حضارة هدم... فحين تجد نفسك أمام أطلال، وحين تصل إلى آثار مهدمة ستجد بصمات الإسلام، أما حين تجد نفسك أمام الإبداع فستجد نفسك أمام الهندوسية. لقد كنا دوما محكومين بالقول المأثور "العالم أسرة واحدة " وبينما قدمت ريثامبرا الهندوس في صورة مثالية كشعب مبدع ، حنون، ثاقب الرؤية، متسامح دينيا، وحطت من شأن المسلمين وقدمتهم ليسوا فقط كشياطين ذوى نزعة تدميرية موروثة بل حذرت من أنهم إن لم يندمجوا في المجتمع الهندوسي وظلوا "كالسكر في اللبن" رافضين الذوبان فان عليهم أن يواجهوا مصير حبة من الليمون قطعت ثم عصرت فجفت ثم ألقى بها على كومة من القمامة. و ماتحاول ربثميرا توصيله هو أن القوميين الهندوس يقيلون بأن تصبح المجموعات غير الهندوسية جزءا من الهند لكن بشرط اندماجها في الثقافة الهندوسية. فالهندوسية بالنسية للقوميين الهندوس هي منبع هوية الهند. وهي وحدها قادرة على تكوين الاندماج والترابط القومي. ومثل هذه الرؤية تطرح بشكل حتمى السؤال التالي من هو الهندوسي؟

يذهب سافاركار Savarkar على نحو ما أشرنا سابقا إلى أن الهندوسي هو ذلك الشخص الذي يبجل أرضه الممتدة من نهر السند إلى المحيط الهندى باعتبارها أرض الآباء المقدسة (Varshny 1993:231) وحتى يصبح الشخص أو الجماعة مؤهلا لأن يكون هندوسيا فلايد من استيفاء ثلاثة معايد:

- البعد المساحى (الأرض الواقعة بين نهر السند والبحار)
  - الانتماء لأصل جيني واحد (أرض الأياء)
    - ديانة واحدة (الأرض المقدسة)

ويمكن إدراج الهندوس والسيخ والجينيين والبوذين ضمن هذا التعريف لأنهم ولدوا على أرض الهند ويحققون الشروط الثلاثة، أما المسلمون والمسيحيون واليهود والبارسيين (من الذين تم امتصاصهم بالفعل) فلا يحققون سوى شرطين فقط، إذ لا تمثل الهند لهم الأرض المقدسة.

وإذا كانت لدى المسلمين الرغبة فى أن يصبحوا جزا من الأمة الهندية فيجب عليهم الكف عن الإصرار على تمييز أنفسهم، والإذعان لتحقيق الشروط الأساسية لإكمال عملية الاندماج وهي:

- القبول بلا شرط اعتبار الهندوسية مركزا للحضارة الهندية.
- الاعتراف بالشخصيات الهندوسية الأساسية وفى مقدمتهم الإله رام و تبجيلهم كأبطال لحضارة البلد الذى يعيشون فيه، وليس مجرد النظر إليهم كشخصيات دينية هندوسية.
- الإقرار بأن حكام المسلمين (الغزاة) قاموا خلال الفترة من ١٠٠٠إلى ١٨٧٥
   بتدمير أعمدة الحضارة الهندية وخاصا المعابد الهندوسية في مختلف أرجاء البلاد.
- سحب كافة الادعاءات في الأحقية في مميزات دينية مثل الخضوع لقوانين إسلامية خاصة بمجال الأحوال الشخصية أو مطالبة الدولة بمنح مالية لدعم مؤسساتهم التعليمية.

وموخرا قامت منظمة أر.إس.إس بتقديم برنامج متكامل لتحقيق حشد هندوسي وذلك بإقامة مراكز لمنظمة بجرانج دال Bajrang Dal اليمينية المتطرفة في كافة المناطق الإدارية البالغة عددها ٧٥٠ وحدة والوحدات الفرعية البالغ عددها ٧٥٣١، وتعرف هذه المراكز باسم بال أوباسانا كندراس bal upasana kendras وتعنى مراكز تبجيل القوة) حيث يتم تدريب الشباب الهندوس على رياضة الجودو والكاراتيه وغيرهما من المهارات القتالية من أجل تحضيرهم للرد بفاعلية على كل من عملاء المخابرات الباكستانية والمسيحيين وعملاء الغزو الثقافي 4: Bahambhri1998 وبغض النظر عن تقاليد التسامح في الهندوسية فتشير التقارير إلى تورط منظمة "مجلس الهندوس العالمي VHP ومنظمة بجرانج دال في التوتر والاضطرابات التي تشهدها الولايات الصدودية The) (Tribune:1998:8 وعديد من البلدان والقرى في ولاية جوجارات، وبدرجة ما في ولاية راجستان. وقد اشتكى المسيحيون والمسلمون في هذه المناطق من تعرضهم لاعتداءات بدنية ومضابقات اجتماعية وثقافية. وتتضمن عمليات التطهير التي تقوم بها تلك الجماعات الهندوسية اتهام الشباب المسلم بخطف فتيات من طوائف أخرى وإجبارهن على اعتناق الإسلام، فضلا عن شن حملات على مستوى الولاية ضد الزواج المختلط بين الطوائف وضد اعتناق الهندوس للإسلام، وشن حملات مماثلة لمقاطعة اقتصادية المنتجات والخدمات الإسلامية وتوزيع ملصقات ناصعة اللون تحمل علامة OM على سيارات الريكشا (سيارات النقل الشعبي الصغيرة الحجم) لتميزهم عن سيارات غير الهندوس. وفي مناطق من راجستان كان رد فعل شباب إحدى طوائف الأقليات في الولاية تأسيس جماعة أصولية إضافة إلى شن حرب من الكلمات أشبه بنار تحت الرماد (المرجع السابق). وتؤدى مثل هذه الأوضاع الملتهبة في مناطق الحدود إلى خلق حالة من الهياج في وسائل الإعلام وذلك لأن كلا من جوجارت وراجستان هما من ولايات الحدود المشتركة مع باكستان، وتنشط فيهما المخابرات الباكستانية. وتنتج هذه الحالة من الاضطراب والتوتر نتيجة شعور مزعج، حقيقي أو متخيل، يصب في النهاية في صالح المخابرات الباكستانية وليس في المصالح طويلة الأمد للهند العلمانية (المرجع السابق).

### جيوبوليتكية " القومية النووية ": انفجار التصورات الجيوبوليتيكية

في أعقاب الاختبارات النووية الخمسة التي أجرتها الهند والتي واكبت العبد "الميامون" لميلاد بوذا Buddha purnima والموفق ١١مايو ١٩٩٨لم بعد هناك مكان الحجج الأخلاقية أو السياسات ذات المرجعية الروحية، بل حلت سياسة الأمر الواقع Realpolitik محل السياسات الأخلاقية Moralpolitik وعلى خلاف الاختبار الأول الذي أجرته الهند في عام ١٩٧٤ لم يعد هناك لاحقة تتبع توصيف تلك الاختيارات بأنها " سلمية " لقد سار الاختبار الثاني المعروف باسم بوخران Pokharan II ۲ اختبارا نوويا. بل في المقابل جرت محاولات حثيثة من أجل الافتخار بالسلاح النووي وتعظيم أهمية " القنابل التي تحمى السلام" التي ستقدم للهنود الشعور بالأمن والثقة بالنفس. ويحسب رئيس وزراء الهند السيد أتال بهاري فاجبايي فان الهند جربت الخيار النووي كسلاح رادع ضد أية مخططات تمارسها قوى خارجية في البلاد. وبحسب وجهة نظره فان قوة الدولة بأسرها قد سخرت من أجل إنجاح تلك التجارب، وهو ما استغرق سنوات من أجل إنجازه (Vagpayee 1998) وكرد فعل على التعليقات التي وصفت الأمر بأنه اختراع لقنبلة "هندوسية " علق فاجبايي قائلا "إن مثل هذه الشائعات تهدف إلى إحداث شرخ وانقسام في البلاد، فقد شارك في اختراع القنبلة علماء وفنون ينتمون إلى مختلف الطوائف الدينية، كما إن كبير علماء الذرة في الهند ، الدكتور عبد الكلام، رجل مسلم. فالقنبلة تهدف إلى حماية البلاد بأسرها The Hindu, New Delhi, 31 may) (1 :1998 لقد كان المعيار الذي قاد الهند لإجراء هذه التجارب بحسب فاجبابي هو تحقيق الأمن القومي ونتيجة لذلك يقول:

"صارت الهند اليوم دولة نووية، وهذا واقع لا يمكن إنكاره، ولم يكن هذا منحة طلبناها من أحد ولا عطية قدمها الآخرون لنا، إنما نتاج جهد وعزم علماء ومهندسي الأمة. وهذا السلاح النووي هو استحقاق للشعب الهندي الذي يمثل سدس سكان

البشرية. بهذا السلاح النووى ستتدعم قدراتنا وستنصهر مع شعورنا بالمسؤولية، وليكن معلوما أنه ليس فى نيتنا استخدام هذه الأسلحة فى العدوان أو تشكيل تهديد ضد أى دولة، فهذه الأسلحة هى للدفاع عن النفس من أجل ضمان ألا تتعرض الهند لتهديد أو إجبار نووى من قبل أحد، كما أنه ليس فى نيتنا الانجرار إلى سباق تسلح نووى فى المنطقة (3 (Vagpayee 1998)

كان الجدل والنقاش في الهند على الأقل في الفترة التي أعقبت الاختبارات النووية يصب بشكل واضح في صالح الموالين من الصقور وهم في المقام الأول من الغوغائيين، الذين يستخدمون مفردات هجومية غامضة، وذات خطاب لامرونة فيه، ويفاخرون بوطنيتهم المناهضة للغرب، وقد قدمت نخبة السياسة الخارجية الهندية التبرير الجيوبوليتيكي العملي الذي يفسر لماذا لجأت الهند إلى إجراء التجارب النووية وقد عللت ذلك بأنه رد فعل على الأوضاع الأمنية المحيطة والتي تجعل الهند أمام تحد لمواجهة التهديدات التي لم تترك لها بديلا للبحث عن مصدر تعتمد فيه على نفسها من أجل تأمين وحدة أراضي البلاد وتحقيق أمنها.

وبحسب ديكسيت G.N.Dixit وزير الخارجية الهندى الأسبق فإن " الأسباب التى دفعت الهند إلى تسليح نفسها نوويا وإجراء تجارب يومى ١١٥ ١٣ مايو ١٩٩٨ تأتى من خلال مراجعة البيئة الأمنية المحيطة بالهند والممتدة من جزر دييجو جارسيا فى الغرب عبر قوس محيط يمر بباكستان والخليج العربى ومضيق هرمز وصولا إلى بحر الصين الجنوبي، وهناك عدد من الدول التي لديها إمكانات نووية في هذا الإقليم، وعلى رأسها باكستان التي هددت باستخدام قدرتها النووية والصاروخية ضد الهند أكثر من مرة (16 :1998)

وقد حاول البعض بصوت خافت تذكير النخبة السياسية الهندية بمصادر الخطر الداخلية التي تهدد الأمن القومي، مثل الصراع الطائفي، والجرائم السياسية، والفساد، والفقر، والجوع، والبطالة، وتزايد الاستقطاب الاجتماعي ـ الاقتصادي،

والتدهور المؤسسى، والسجل السيئ لتنمية الموارد البشرية، والاغتيالات والمذابح السياسية، والعنف المضاد (D'monte 1998) لقد خاف أصحاب هذه الأصوات الخافتة من أن يتهموا من قبل مناصرى الخيار النووى بأنهم "خونة وعملاء" وذوى هوى غربى وأعداء للأمة وعملاء للمخابرات الأمريكية.

وفى وسط هذا الزخم الحماسي القومي المدعوم بشحن من الصقور، ظهر وعي مصطنع في الهند وتشابه في الآراء المتفقة مع التوجه الحكومي بدعم المشروع النووي، في ظل موقف ضعيف للغاية للحركة المناهضة لإجراء التجارب النووية، وتجاهل واسع المدى بشأن حجم التدمير الذي يمكن أن يسببه السلاح النووي، الأمر الذي جعل الخطاب الشعبي أسير تلك الآراء. وقامت صحيفة الصنداي أوبسيرفور الصادرة في نيودلهي ومومباي بين يومي ٢٣و٢٤ مايو ١٩٩٨ بإضافة ملحق خاص من أربع صفحات يحمل توقيعات مؤيدة وضعت جميعها تحت عنوان " السيد رئيس الوزراء نحن معك " وحملت جميعها رسائل تهنئة من مختلف الشركات الخاصة (شركات السيارات والمجوهرات ووكالات الشحن والمطابع وخدمات التاكسي وخدمات الأمن الصناعي ...

"نشعر اليوم بفخر لا نظير له بأننا هنود، فالتجارب النووية الخمسة الناجحة طورت من قدرتنا النووية المحلية وأظهر علماؤنا أننا في نفس مصاف أفضل شعوب العالم. لقد أظهرت للعالم يا سيادة رئيس الوزراء حين أعطيت الأمر بإجراء التجارب أننا قادرون على الدفاع عن أمتنا بغض النظر عن تداعيات ذلك. وسيدرك العالم قريبا صوب موقفنا، صحيح أننا نحب الأهيمسا (Ahimsa اللاعنف) إلا أننا نعرف كيف ندافع عن أنفسنا إذا هاجمنا الآخرون. نحن نؤمن في التعايش السلمي لكننا نحضر أنفسنا للحرب، صحيح أننا نكره الأسلحة النووية، لكننا لن نتخلي عن أسلحتنا النووية قبل أن تتخلي عن أسلحتنا النووية قبل أن تتخلي عنها بقية دول العالم أيضا (Sunday Observer Special 1998)

وكان من الواضح أن رعاة القومية النووية والمدافعين عنها ليس لديهم اهتمام كبير للالتفات للتداعيات البيئية والصحية التي تأثر بها سكان المناطق القبلية الذين ضمت أراضيهم حزام مناجم اليورانيوم بمنطقة جادوجودا في جنوب شرق ولاية بيهار، وتعرضوا لأخطار جسيمة من أجل استمرار البرنامج النووي (Sarin 1998) ولزم الصمت كل من أصحاب التوجهات الفكرية الراديكالية والمتحفظة ومن بينهم الناشط في مجال حقوق الإنسان سومين جوها Saumen Guha الذي يقول:

"لقد كان التعاون العسكري - الصناعي - الأكاديمي دائم العمل. ومن بين هؤلاء نجد اسم هومي بهابها Homi Bhabha عالم الهند الرائد في الطاقة النووية والذي ترأس هيئة الطاقة النووية خلال ستينات القرن العشرين، والذي وقف خلف مشروع امتلاك القنبلة النووية مثله مثل عدد من الجنرالات المتقاعدين إلى حانب صقور المحللين في مجال الدفاع، ومتكاتفين أيضا مع مراكز الأبحاث والدراسات السياسية. ففي عام ١٩٧٤، حين قامت الهند بإجراء أول اختبار نووي، في بوخران كانت رئيسة الوزراء أنديرا غاندي أنذاك تواجه مشكلات داخلية، واستغلت إجراء التجارب لتدعيم سلطتها الداخلية من خلال مغازلة التوجهات القومية السطحية. وبناء على ذلك وبمرور السنين ظهرت مؤسسات صناعية مثل تاتا ولارسين وتوريو Tatas, Larasen & Tourbo والتي فازت بعقود ضخمة في شؤون الدفاع وظهرت كجزء أساسي من مركب التحالف العسكري ـ الصناعي ـ الأكاديمي، ذلك التحالف الذي دفع الهند إلى المدار النووي. ومن الجدير بالذكر أن حكومة حزب الشعب الهندوسي تعانى الآن من الاهتزاز، وكانت التجارب الهندية هي ما تحتاجه للحصول على قدر من الاستقرار خاصة أن هذه الحزب دوما ما كان بطالب بامتلاك الهند للقنبلة النووية (Banergee 1998:9) وقد ساهم في خضم ما سبق كيار الكتاب والمفكرين والضراء في الوسط الإعلامي وانخرطوا في جدال وتبرير جيوبوليتيكي داعمين للاختبارات النووية Karlekar 1998, Ghatate 1998 ومن بين Prakash 1998, Singh 1998, Gupta 1998, Bahargava 1998,Mehta 1998) هؤلاء الكتاب بقول براكاش: Prakash

"على أولئك الذين ينتقدون الهند أن يتذكروا أن الصين الشيوعية قد أحاطت بنا بقوة نووية متحالفة مع باكستان (التى تقوم أيديولوجية بقائها على "كراهية الهند") ومتحالفة مع ميانمار، مهددين بذلك طرق الهند التجارية فى المحيط الهندى، كما قامت

الصين بنشر صواريخ نووية فى التبت قبالة الهند، كما مكنت التكنولوجيا الصينية باكستان من اختبار صواريخ غورى Ghauri وهى أسلحة موجهة فقط ضد الهند (Prakash 1998).

## كما يمضى جين Gain قائلا:

"على أولئك الذين يقارنون بين باكستان والهند من زاوية قدرات الأسلحة النووية أن يتذكروا أن هذا "التعادل المصطنع" لا يعبر بدقة عن وزن الدولتين. فالهند ليست مجرد كيان مساحى أو عرقى أو دينى، إنها وريثة حضارة قديمة وقوية ونابضة بالحياة، بينما باكستان ليست سوى فرع حديث انشق عن جسد الهند، ولا تزيد مساحتها عن سبع مساحة الهند، وليس لديها ميراث ديموقراطى حقيقى ولا يمكنها إدعاء المساواة مع الهند ( Jain 1998)

يمكن أيضا استحضار ما كتبة رانجان جوبتا Ranjan Gupta مراسل الشؤون الخارجية والكاتب في صحيفة ذي بايونير The Pioneer إحدى أوسع الصحف اليومية انتشارا في الهند، ومن كتاباته تتضح التبريرات الجيوبوليتيكية المعقدة التي قدمها الخبراء والناطقون باسم السياسة الخارجية في الحكومة الائتلافية التي يقودها حزب الشعب الهندوسي، وقد تم نشر هذه التبريرات عبر وسائل الإعلام بين "جماهير الأمة الهندية المحبة للسلام" حيث يقول جوبتا:

"باختيارها السلاح النووى دليلا على "عظمتها"، تكون الهند قد اختارت الطريق نحو النجاح، ويجب أن ننظر إلى التحدى الذى تواجهه الهند من منظور تاريخى، وفى هذا يجب أن نعرف أنه لم يكن بوسع أى حزب سوى حزب الشعب الهندوسي، المؤمن بالمصير القومي، اتخاذ قرار صعب كهذا ...ربما ستحصل الهند القوية الآن على حب قليل لكنها ستحصل على تقدير ومهابة أكبر... لقد وضع امتلاك السلاح النووى الهند في نفس مصاف القوى الأسيوية العظمى مثل الصين، وقد يتطلب الأمر قرنا من مشروعات التحرير الاقتصادى للوصول إلى تلك المكانة التى وصلنا إليها بامتلاك السلاح النووى) (Gupta 1998:8)

ويرى جوبتا أن الأصدقاء الحقيقيين للهند على المستوى الدولى هم أولئك الذين لم يقدموا دعم امتلاك السلاح النووى فقط بل أولئك الذين أظهروا التزاما واحتراما لعظمة الأمة الهندية، وتبعا لذلك يخلص إلى القول:

"لقد أثبتت فرنسا أنها أفضل أصدقاء الهند وقت الشدة... وكما تمثل القنبلة الباكستانية الإسلامية تهديدا أمنيا لإسرائيل تمثل نفس التهديد للهند. وبين الهند وإسرائيل مصالح جيواستراتيجية مشتركة، في مقدمتها أن الإسلام الجهادي يمثل تهديدا للهند وإسرائيل على السواء. لقد تم سحق الهندوس كما تم سحق اليهود وعاني كل من الهندوس واليهود من الحصار الفكري والاضطهاد وسوء التقدير ... ولابد للهند من أن تكافئ الصديق وتعاقب العدو، ولعل هذا وقت مناسب لقطع أواصر كافة العلاقات مع تلك الدول البائدة مثل بريطانيا التي استغلت الهند من خلال الاستعمار وعملت الآن على تعطيل تحقيق طموحها النووي (@Gupta 1998)

شدد جوبتا على الأهمية الجيوبوليتيكية لاختبارات بوخران ٢ من زوايا جغرافية وتاريخية. ودعى قراءه للابتهاج بحقيقة أن الهند تمكنت فى النهاية من العثور على غايتها، فالتفجيرات النووية تتجاوز أهميتها اللحظية وصولا إلى السعى لمواجهة الظلم العالمي ومواجهة الهيمنة الأنجلوأمريكية... وبدت فى الأفق معالم مشؤومة للضغط على الهند عقابا لها على إجراء التجارب النووية. وتعتقد بعض الدول الغربية أن الوقت قد حان لبلقنة الهند وتفكيكها حتى لا تجرؤ على تحد الهيمنة الغربية (Gupta 1998:8)

أما الهنود غير الوطنين ممن فشلوا في فهم المغزى التاريخي للحدث وغيرهم من الأحزاب السياسية سواء داخل البرلمان أو خارجه، والتي انتقدت إجراء التجارب النووية نتيجة " اعتبارات مصلحية ضيقة " فقد وصفوا بأنهم ضحية ذات الاعتبارات الضيقة التي أدت بالمير قاسم Mir Kasims لان يبيع الهند لإنجلترا. كما تم التعبير عن الفكرة القائلة بأن الهند تمثل تحديا للقوى الغربية، من خلال رسم كاريكاتورى حمل عنوان "ليست واحدة منا " في إشارة إلى أن الهند ليست إحدى الدول الغربية وذلك

على نحو ما جاء في كاريكاتور ذي صنداي بايونير بتاريخ ٢٦ يوليو ١٩٩٨ (شكل ١٧) وفي هذا الرسم تم تصوير الهند وقد هددتها ثلاث شخصيات محيطة تمثل توني بلير وجاك شيراك وبيل كلينتون، وهم قادة القوى النووية الغربية التي تريد المحافظة على هيمنتها على السلاح النووي.

لقد شكلت التجارب النووية تفجيرا في التصورات الجيوبوليتيكية بين القوميين الهندوس بالمثل. ففي أعقاب الإعلان عن أن الهند أصبحت "دولة نووية "اقترحت منظمة المجلس الهندوسي العالمي VHP حمل بعض تراب بوخران كتربة مقدسة ووضعه في وعاء مقدس والسير به في حملة شعبية عبر أرجاء البلاد. كما اقترحت نفس المنظمة بناء معبد للقنبلة في ذات المكان الذي تم فيه إجراء التجارب الخمس.

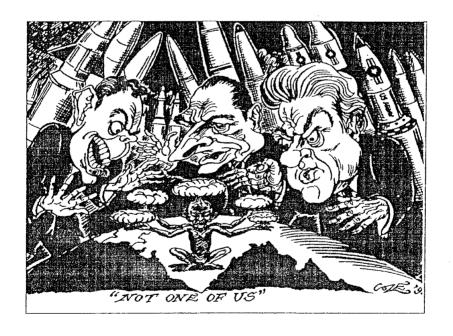

شكل (١٧) "ليس واحدا منا"

#### الخلاصة

تناول هذا الفصل تمثيل الهند في مرحلة ما بعد الاستقلال، كما ألقى الضوء على "سفينة المجتمع" المؤلفة من مجتمعات داخل مجتمعات داخل مجتمعات داخل مجتمعات (Larson الوضح الفصل كيف أن هذه السفينة يسيطر عليها مضمون أحادى وتاريخ خطر ومغزى ومسار غير قابل للنقاش. وهي صفات تلقى بتحديات فكرية وسياسية جسيمة على التصورين الجيوبوليتيكيين الرئيسيين المتعلقين بالهوية القومية للهند ألا وهما التصور القومى العلماني والتصور القومى الهندوسي. يحاول كل تصور رسم مدى كامل من الأشكال المختلفة للخطاب السياسي والافتراضات والمعتقدات الخاصة بالمرافئ الدينية والثقافية وتجليات الحضارة الهندية. ويقاوم كل من التصورين التوجهات التفكيكية المركزية في الدولة في الوقت الذي تتوحد فيه الدولة حول التزام صارم بالصفاظ على الوحدة المساحية للفضاء الجيوبوليتيكي الهندي، ويسعى كلا التصورين إلى تحقيق ذلك بطرق مختلفة. ومن الواضح أن مثل هذه التصورات أو التصورين إلى تحقيق ذلك بطرق مختلفة. ومن الواضح أن مثل هذه التصورات أو الأفكار لا يتم العثور عليها "صدفة" أو كمجرد نصوص دينية أو علمانية أو وثائق سياسية مصبوغة بصبغة حكومية، بل تنبعث من المارسات والأفعال الاجتماعية وتتغذى منها في ذات الوقت (Agnew 1998:125)

ومع هذا لا يمكن القول إن القوميين العلمانيين أو القوميين الهندوس يمثلون كافة أطياف التصورات الجيوبوليتيكية وتنويعاتها المنتشرة عبر ما هو مقدس في الهند، لكنهما الأكثر تمييزا للجغرافيات البشرية ـ الثقافية المتنوعة. ويتوقف التمييز بين ما هو علماني وما هو هندوسي في هذه التصورات على حجم التصورات الإقليمية والمحلية الممتدة من كشمير إلى الشمال الشرقي على سبيل المثال. كما تتوقف على سمات هذه

التصورات من جيل لآخر وعلى الأساطير التى تصنعها، والطرق التى تنتقل عبرها من جيل لآخر فى صورة وعى عام أو توجيه شعبى نحو الفعل وكذلك على الطرق التى تتكيف بها مع التحديات والسياقات التاريخية المتغيرة، ودرجة الشدة التى تتنافس بها تلك التصورات مع بعضها البعض.

وفي النهاية يمكن القول إن الخطاب القومي الهندوسي يشهد مدا كبيرا ويبدو أن السبب في ذلك يعود إلى عوامل عدة خاصة الحماسة المتعاظمة تجاه التوبرات " الانفصالية " التي وقعت في ثمانينات القرن العشرين في كل من البنجاب وجامو وكشمير، وزبادة حدة الكارثة التي شهدتها الإدارة السياسية، والفراغ الأبدلوجي الذي عانته السياسة في الهند نتيجة " أزمة العلمانية " (Bhargava 1998) ويقدم القوميون الهندوس أنفسهم كبديل مؤسسي وأيديولوجي لما يسمونه " العلمانية الزائفة " التي عاشتها البلاد منذ التقسيم، ويكشف الخطاب والممارسات الممثلة لأبديولوجية "الهندوتفا" عن تداخل مفاهيم السلطة والدين والمساحة الجغرافية معا يطريقة معقدة ومترابطة. وقد سار من المؤكد أن الخطاب الجيوبوليتيكي يتجاوز في تعبيره مجرد تعيين تأثير جغرافي معين على وضع داخلي أو سياسة خارجية وأنه لكي تعين وتحدد اسم مكان في الهند عليك أن تراجع بداية عددا من السرديات والموضوعات والأفكارة) (Tuathail and Agnew 1992 : 195 وكي تعطى مجتمعا سكانيا في الهند أو منطقة من المناطق صفة " الهندوسية " فعيك أن تحدد ليس فقط الطقوس بل صباغتها من زاوية " جغرافيتها المقدسة " و "أصالة سياستها" ونمط السياسة الخارجية التي تتطلبها "طبيعتها ". وبالمثل تحتفظ التصورات الجيوبوليتيكية بقدر من المغزى و"الشرعية "من خلال التنويع الجيوبوليتيكي الشعبي، الذي يعتمد بدرجة أكبر على المشاعر الدينية والسرديات أكثر ما يعتمد على التنويع الجيوبوليتيكي الرسمي.

وقد قدمنا في هذا الفصل تحليلا لمختلف أشكال التسويغ الجيوبوليتيكي لدعم الاختبارات النووية، وبصفة خاصة من قبل الحكومة الائتلافية التي قادها حزب الشعب الهندوسى، وقد اتفق تحليلنا مع ما وصل إليه نيومان (Neumann 1997:148) من أن الانتقال الجيوبوليتيكى والذى نلاحظه الآن فى جنوب آسيا بعد تفجيرات بوخران لايعنى تغيرا فى توازن القوى بالدرجة الأولى بقدر ما يعنى تغيرا فى توازن التهديد والتحدى. ورغم أن مراجعة سياسة الهند الخاصة بعدم الانحياز قد أوضحت أن الممارسات المرتبطة بإنتاج المعرفة تساعد على ممارسة حنكة سياسية إلا أنها تمثل فى ذات الوقت جزءا من مشروع جيوبوليتيكى أكبر يهدف إلى تدعيم قوة الدولة.



## قائمة المراجع

- Agnew, J. (1998) Geopolitics: Re-visioning World Politics, London, Routledge.
- Banerjee, Paula (1998) 'To re-instate historians in the history of border', paper presented a a seminar on 'Asian geopolitics: borders and transborder flows' at New Delhi, 23 and 24 March, 1998, organized by Maulana Abul Kalam Azad Institute of Asian Studies, Calcutta Banerjee, Partha (1998) 'The bomb is not everything', The Statesman, New Delhi (editorial) 29 Mayo 9
- Behera, N. C. (1998) 'Perpetuating the divide: political abuses of history in South Asia' Indian Journal of Secularism, 1(4): 53-71.
- Bhambhri, C. P. (1998) 'BJP agenda: hidden or real?', The Pioneer, New Delhi, 15 April.
- Bhargava, G. S. (1998) 'Journalists' cuphoria over Pokharan', Mainsteam, 36(23): 8-9.
- Bhargava, R. (ed.) (1998) Secularism and Its Critics, Delhi, Oxford University Press.
- Bose, Sugata (1997) 'Nation as mother: representations and contestations of "India" ir Bengali literature and culture', 50-75 in S. Bose and A. Jalal (eds) Nationalism Democracy and Development: State and Politics in India, Calcutta: Oxford University Press
- Bose, Sumantra (1997) "Hindu Nationalism" and the crisis of the Indian state: a theoret ical perspective', 104—64 in S. Bose and A. Jalal (eds) Nationalism, Democracy and Development: State and Politics in India, Calcutta: Oxford University Press.
- Brecher, M. (1968) India and World Politics: Krishna Menon's View of the World, London: Oxfore University Press.
- Cohn, B. S. (1997) Colonialism and Its Forms of Knowledge: The British in India, Delhi: Oxford University Press.
- D'Monte, D. (1998) 'After the hangover: the costs of nuclear club membership', The Indian Express, Chandigarh, 29 May: 8.
- Dijkink, G. (1996) National Identity and Geopolitical Visions: Maps of Pride and Pain, London:Routledge.
- Dixit, J. N. (1995) Anatomy of a Flawed Inheritance: India-Pakistan Relations 1971–94, Delhi: Ajanta Publications.
- ---- (1998) 'Blasting a straitjacket', Outlook, New Delhi, 1 June.
- Fisher, M. H. (1993) The Politics of the British Annexation of India 1757-1857, Delhi: Oxford University Press.
- Ghatate, N. M. (1998), 'No first use', The Pioneer, New Delhi, 19 May: 9.
- Gill, K. P. S. (1998) 'Give internal security the top priority', The Pioneer, New Dolhi, 13 June; 8.
- Graham, B. (1993) Hindu Nationalism and Indian Politics: The Origins and Development of the Bharatiya Jana Sangh, Cambridge: Cambridge University Press.
- Gupta, D. (1995) 'The political jungle: Shiv Sena tiger rows to success', The Times of India, New Delhi, 12 August.
- Gupta, R (1998) 'India's metamorphosis into a hard state', The Pioneer, New Delhi, 12 June.

- Hasan, M. (1996) 'The myth of unity: colonial and national narratives', 185–208 in D. Ludden (ed.) Making India Hindu: Religion, Community, and the Politics of Democracy in India, Delhi: Oxford University Press.
- Houbert, J. (1989) India between land and sea', Current Research on Peace and Violence XII, 4: 201-11.
- Jain, S. (1998) 'Pakistan's "cricket match" mindset', The Pioneer, New Delhi, 18 June: S.
- Jalal, A. (1995) Democracy and Authoritarianism in South Asia: A Comparative and Historical Perspective, Cambridge: Cambridge University Press.
- —— (1997) 'Exploding communalism: the politics of Muslim identity in South Asia', 76–103 in S. Bose and A. Jalal (eds) Nationalism, Democracy and Development: State and Politics in India, Calcutta: Oxford University Press.
- Kakar, S. (1995) The Colours of Violence, New Delhi: Penguin Books.
- Karlekar, H. (1998) 'Are they suffering from a death wish?', The Pioneer, New Dehi, 19 June: 8.
- Katzenstein, M. F., Mehta, U. S. and Thakkar, U. (1998) 'The rebirth of Shiv Sena in Maharashtra: the symbiosis of discursive and institutional power', 215–38 in A. Basu and A. Kohli (eds) Community Conflicts and the State in India, Delhi: Oxford University Press.
- Kaviraj, S. (1994) 'Crisis of the Nation-State in India', Political Studies, XLII: 115-29.
- —— (1997a) 'The modern state in India', 225-50 in M. Doornbos and S. Kaviraj (eds) Dynamics of State Formation: India and Europe Compared, New Delhi: Sage.
- —— (1997b) 'On the structure of nationalist discourse', 298–335 in T. V. Sathyamurthi (ed.) State and Nation in the Context of Social Change, Delhi: Oxford University Press.
- Kothari, R. (1997) 'Fragments of a discourse: towards conceptualization', 38–54 in T. V. Sathyamurthi (ed.) State and Nation in the Context of Social Change, Delhi: Oxford University Press.
- ---- (1998) Communalism in Indian Politics, Ahmedabad: Rainbow.
- Krishna, B. (1995) Sardar Vallabhbhai Patel: India's Iron Man, New Delhi: Indus.
- Krishna, S. (1994) 'Cartographic Anxiety: Mapping the Body Politic in India', Alternatives 19: 507–21.
- Kumar, R. (1997) 'State formation in India: retrospect and prospect', 395–410 in M. Doornbos and S. Kaviraj (eds) Dynamics of State Formation: India and Europe Compared, New Delhi: Sage.
- Larson, G. J. (1997) India's Agony Over Religion, Delhi: Oxford University Press.
- Ludden, D. (1996) (ed.) Making India Hindu: Religion, Community, and the Politics of Democracy in India, Delhi: Oxford University Press.
- Mahanta, A. (1977) 'The Indian state and patriarchy', 87-131 in T.V. Satyamurthi (ed.)

- State and Nation in the Context of Social Change, Delhi: Oxford University Press.
- Maheshwari, A. (1998) 'The Face Behind the Mask', Hindustan Times Sunday Magazine, New Delhi, 8 August: 1.
- Malik, Y. K. and Singh, Y. B. (1994) Hindu Nationalists in India: The Rise of the Bharatiya Januta Party, New Delhi: Vistaar Publications.
- Mehta, R. (1998) 'Wholly positive development from nationalist point of view', Mainstream 36(23): 10.
- Metcalf, T. R. (1995) *Ideologies of the Raj*, Cambridge: Cambridge University Press (The New Cambridge History of India).
- Nandy, A., Trivedi, S. Mayaram and Yagnik, A. (eds) (1995) Creating a Nationality: The Ramjan-mbhumi Movement and the Fear of the Self, Delhi: Oxford University Press.
- Nehru, J. (1936) An Autobiography, London: John Lane.
- ——— (1956) Independence and After: A Collection of Speeches 1946–9, Delhi: Government of India.
- —— (1981 [1946]) The Discovery of India, New Delhi: Jawaharlal Nehru Memorial Fund, Oxford University Press.
- Neumann, I. B. (1997) 'The Geopolitics of Delineating "Russia" and "Europe": The Creation of the "Other" in European and Russian Tradition', 147–73 in O. Tunander, P. Baev and V. I. Einagel (eds) Geopolitics in Post-Wall Europe: Security, Territory and Identity, London: Sage.
- Ó Tuathail, G. and Agnew, J. (1992) 'Geopolitics and foreign policy: practical geopolitical reasoning in American foreign policy', *Political Geography* 11: 190–204.
- Pal, R. M. (1998) 'Human rights and nuclear explosions at Pokharan', Mainstream, 26(23): 6-7, 12.
- Pandey, G. (1990) The Construction of Communalism in Colonial North India, Delhi: Oxford University Press.
- Parker, G. (1988) 'Geopolitical perspectives on India and Indian foreign policy', in *The Ford Foundation Lectures in International Relations Studies*, Department of Political Science, The Maharaja Sayajirao University of Baroda.
- —— (1998) Geopolitics: Past, Present and Future, London: Pinter.
- Pattanaik, D. D. (1998) Hindu Nationalism in India: Conceptual Foundation, New Delhi: Deep & Deep Publications.
- Prakash, P. (1998) 'South Asian arms race began in 1964', The Pioneer, New Delhi, 20 June: 8.
- Sarin, R. (1998) 'Inside radiation zone', The Indian Express, Chandigarh, 21 June: Express Magazine.
- Sarkar, T. (1996) 'Imagining Hindurastra: the Hindu and the Muslim in Bankim Chandra's writings', 162–84 in D. Ludden (ed.) Making India Hindu: Religion, Community, and the Politics of Democracy in India, Delhi: Oxford University Press.

- Savarkar, V. D. (1969) Hindutro, Bombay: Savarkar Prakashan, fifth edn.
- Sen. A. (1998a) 'On interpreting India's Past', 10–35 in S. Bose and A. Jalal (eds) Nationalism, Democracy and Development: State and Politics in India, Calcutta: Oxford University Press (Oxford India Paperbacks).
- —— (1998b) 'Secularism and its discontents', 454–85 in R. Bhargava (ed.) Secularism and its Critics, Delhi: Oxford University Press.
- Sen Gupta, B. (1997) 'India in the Twenty-First Century', International Affairs 73(2): 297-314.
- Singh, S. (1998) 'India must speak in one voice now', The Pioneer, New Delhi (editorial), 29 May.
- The Tribune (1998), Chandigarh, 4 August, 1998: vol. 118, no. 214, city edition.
- Vajpayee, A. B. (1998) 'Rationale for the government's decision on nuclear tests', Mainstream 36 (23): 3, 33.
- van der Veer, P. (1996) 'Writing violence', 250-69 in D. Ludden (ed.) Making India Hindu: Religion, Community, and the Politics of Democracy in India, Delhi: Oxford University Press.
- Varshney, A. (1993) 'Contesting meanings: India's national identity, Hindu nationalism, and the politics of anxiety', *Dacdalus* 122, 3: 227–61.
- Verghese, B. G. (1996) India's Northeast Resurgent: Ethnicity, Insurgency, Governance, Development, New Delhi: Konark Publishers Private Limited.
- Weiner, M. (1997) 'Minority identities', 241-53 in S. Kaviraj (ed.) *Polities in India*, Delhi: Oxford University Press.

الجز الثالث إعادة إصلاح واستعادة الجيوبوليتيكا



الفصل العاشر: هيرودوت واليسار الفرنسى بول كلافال

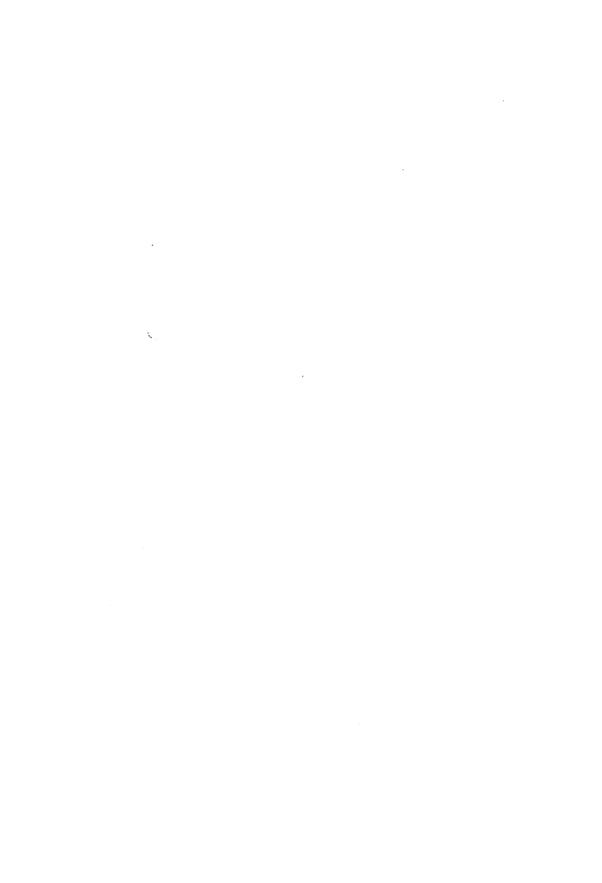

#### مقدمة

بعد نهاية الحرب العالمة الثانية، أظهر الجغرافيون الفرنسيون قليلا من الاهتمام الرسمي بالجيوبوليتيكا والجغرافيا السباسية، يسبب ارتباطاتها السبئة بالجبوبوليتبكا الألمانية وألمانيا النازية. وأصبحت صفة "حبوبوليتبكي" مزدراة، وإختفي تمامًا الاهتمام بالجغرافيا السياسية الذي كان قويًا في فترة ما بين الحربين، عندما حاول الجغرافيون الفرنسيون بناء "جيوبوليتيكا سلام"، وشبجعوا على ظهور أوروبا الموحدة، ففي فترة ما بين الحربين، ساهم الجغرافيون الفرنسيون في الحوارات الدولية حول الجيوبوليتيكا من خلال محاولاتهم تشجيع التوازن الدولي والسلام العالمي بدلاً من التوسيع الاستعماري والقوة القومية (Parker 1985; Claval 1994; Muet 1997) وعلى سييل المثال، كان المؤلفون الفرنسيون- مثل ألبرت ديمانجو- واعبن للمخاطر التي تفرضها الجيوبوليتيكا الألمانية المهووسة بالمواقع والأراضي على حساب البيئات البشرية. وبعد الحرب العالمية الثانية، اختفى البحث الجيوبوليتيكي في فرنسا، بالرغم من أن بعض الدارسين واصلوا اهتمامهم بهذا المجال. ومع ذلك، لم تثر الجيوبوليتيك اهتمام كثير من الجغرافيين، لأنهم أرادوا تجنب الانتقادات الحادة التي أثارها الماركسيون ضد كل أشكال الجنوبوليتيكا، بغض النظر عن القصد والنبة. وكان جين جوتمان الجغرافي الوحيد الذي استهان بهذا الحظر مطمئنا إلى عدم إمكانية اتهامه بالتعاطف مع النازية، نظرًا لأنه كان بهوديًا وكان عليه الهروب إلى الولايات المتحدة خلال الحرب العالمية الثانية. ففي ١٩٥٢، نشر كتابه الأساسي "بوليتبكا الدولة وجغرافيتها ". ومع ذلك، اختفت الجغرافيا السياسية والجيوبوليتبكا طوال السنوات الخمس والعشرين التالية من المنشورات الجغرافية الفرنسية، باستثناء ما قدمه كلود ديلما الذي عمل لحساب الناتو وتخصص في الجيواستراتيجيا (Delmas 1971) ونتيجة لذلك، وبالرغم من أن قلة من الجغرافيين حاولوا تحديث مجالهم من خلال استخدام اقتصاديات المكان والمفاهيم الصديثة للايكولوجيا، ظل معظم الدارسين الفرنسيين مخلصين لتقليد الجغرافي الفرنسي فيدال دى لا بلاش في "الجغرافيا"، ولذلك، اهتمت الجغرافيا الفرنسية بعد الحرب أساساً باستكشاف المشاهد الريفية في فرنسا وبالجغرافيا الاستوائية فيما وراء البحار. ومنذ بداية ستينات القرن العشرين، بدأ تقليد فيدال يتزحزح بصورة متزايدة، حيث طور الدارسون اهتمامات بحثية جديدة تتعلق بالمشاكل الصناعية الأوروبية، والاقتصادات الإقليمية والشبكات الحضرية. ومع ذلك، كان واضحاً أن الابتكار المنهجي الرئيس كان مبعثراً، وربما كان العنصر الأكثر اهمالاً في الجغرافيا السياسية والجيوبوليتيكا بصفة خاصة.

تركت أحداث ١٩٦٨ تأثيرا كبيرا على السلوك الجمعى الفرنسى، والهياكل الاجتماعية مقارنة بالتأثير على نظامها السياسى الذى اجتاز الأزمة. حيث أعطت تلك الفترة دافعًا كبيرًا لعملية الانتعاش الفكرى التى بدأت قبل ذلك بسنوات قليلة. وتغيرت الجغرافيا السياسية بسبب عدد من التحولات الفكرية والسياسية، منها ظهور اقتصاديات المكان والنظرية الحضرية والأساليب الكمية. وفي هذا المناخ من التغير الجوهرى، أعطى عدد من الجغرافيين مثل أرماند فريمونت، دافعًا قويًا للدراسات المحلية والإقليمية من خلال تركيزه على التجربة الحية للمكان، بينما حاول جورج برتراند و جابريل روجرى بناء علاقات أوثق بين الجغرافيا الطبيعية والبشرية من خلال تحليل مشهد الأرض. وفي مجالات أخرى، طور روجر برونيه اتجاهًا علميًا جديدًا في الدراسات الإقليمية التى تبدو مناسبة للتغيرات السياسية والاقتصادية الجارية.

ومع ذلك، لابد من الاعتراف بأن الجغرافيا التى تدرس فى معظم الأقسام لم تكن فى مقدمة اهتمام الثقافة الفكرية الفرنسية الراديكالية وأحداث ١٩٦٨ . وساهمت أشكال الجغرافيا الصاعدة الجديدة الموضحة سلفًا بقدر محدود فى المد والجزر الثقافى

والسياسى لتلك الفترة. وبالرغم من نيتهم الراديكالية، فلا الجغرافيون الصغار، باشراف الأستاذ بيير جورج، ولا الجغرافيون اليساريون بصفة عامة، كانوا على جبهة البحث الجغرافي الفرنسى في أوائل السبعينات. بل على العكس، رفض ييفز لاكوست أستاذ الجغرافيا بجامعة فنسان اتهام الجغرافيا بالاعتلال والاقتصار على رد الفعل، واقترح اتجاهًا جديدًا يتمسك بالتعاطف مع المبادئ التي تعلمها من بيير جورج و جين دريس، وتقليد تحليل الموقف الذي ورثه جورج من فيدال. وبالنسبة للعديد من الزملاء الذين كانوا يرفضون الاستثمار كثيرًا في التطورات الكمية النظرية للجغرافيا الفرنسية، كان لاكوست يبدو بطلاً ثوريًا يهاجم المعتقدات التقليدية. وكان ظهور المجلة الجيوبوليتيكية "هيرودوت" في يناير ١٩٧٦ نهاية مطاف رحلة فكرية طويلة كانت تحاول البحث عن إجابة السؤال البسيط والجوهري: ما هدف الجغرافيا؟

وتحاول الأجزاء التالية من هذه الورقة تقييم المسارات الفكرية والسياسية عند لاكوست – وزملائه من أصحاب الفكر اليسارى – فيما يتعلق بتطوير هذه الصيغة الخاصة من الجيوبوليتيكا. حيث يتناول الجزء الأول الأحداث التي أدت إلى صدور مجلة هيرودوت والمفاهيم المختلفة للجيوبوليتيكا التي استخدمها لاكوست. وبعد ذلك سنوجه اهتمامنا بالتفصيل إلى دراسات الجيوبوليتيكا المختلفة في المجلة، والتي تتراوح من تحليل الحرب والأصولية الدينية والقومية إلى الأوضاع العالمية المتغيرة. ويستكشف الجزء الأخير من الفصل ردود الأفعال العامة والأكاديمية على هذه المجلة في فرنسا والعالم ككل.

## ييفز لاكوست والجيوبوليتيكا وهيرودوت

يوضح ييفز لاكوست فى مقدمة "قاموس الجيوبوليتيكا" (Lacoste 1993a) مفهومه الحالى لطبيعة وروح الجيوبوليتيكا: حيث يهدف إلى دراسة كل من المواقف الجيوبوليتيكية والأفكار الجيوبوليتيكية، مع اعتماد تحليل كل منها على أوضاع جغرافية معينة، فيذهب إلى القول:

"مهما كان الامتداد الإقليمى ... وتعقيد البيانات الجغرافية ... فإن الموقف الجيوبوليتيكى يعرفه المتنافسون على القوة ذات النطاق الواسع (على النطاق الدولى عامة) بعلاقات القوى القائمة بين مختلف أجزاء الإقليم المقصود، وذلك في فترة محددة من التطور التاريخي.

والمتنافسون على القوة هم أولاً الدول الكبيرة أو الصغيرة التى تتصارع على امتلاك أقاليم معينة أو السيطرة عليها ... ويمكن أن يوجد المتنافسون على القوة، سواء كانوا رسميين أم لا، داخل دول عديدة تطالب شعوبها، والأقليات غالبًا، إما بالحكم الذاتى أو بالاستقلال ... وأخيرًا، يوجد المتنافسون الجيوبوليتيكيون داخل الدولة بين الأحزاب السياسية الرئيسة التى تحاول توسيع نفوذها فى منطقة معينة، وتحاول السيطرة على جمهور الناخبين.

ولكى يتضح توزيع هذه القوى المتنوعة، القائمة فى نطاقات محددة نسبيًا، تصبح الخرائط الواضحة ضرورية، خاصة الخرائط التاريخية، التى تسمح بفهم تطور موقف معين وتقدير "الحقوق التاريخية" التى تدعيها عدة دول على نفس الإقليم" Lacoste (1993a:3)

# ويستطرد ييفز لاكوست ليقترح أنه:

"لكى نفهم التنافس أو الصراع الجيوبوليتيكى، لا يكفى أن نحدد ونصور المشكلة المطروحة، بل لابد من فهم "أسباب" و "أفكار" الأطراف الرئيسة - حكام الدول، قادة الحركات الإقليمية والانفصالية والاستقلالية، الغ - فكل منهم يؤثر في الرأى العام الذي يمثله ويتأثر به. إذ أن دور الأفكار - حتى الخاطئة منها - مهم جدًا في الجيوبوليتيكا، لأنها تفسر المشروعات وتحدد اختيار الاستراتيجيات مثل البيانات المادية" (Lacoste 1993a:4)

وعرض لاكوست في مقدمته تاريخ تطور الأفكار الجيوبوليتيكية، من كيلين حتى الوقت الحاضر. حيث وضح الحظر المفروض من الأنظمة الشيوعية بعد الحرب العالمية

. الثانية ودور الحرب الباردة، وعودتها ثانية عند نهاية السبعينات فى فترة حرب كمبوديا، وانتصارها فى الثمانينات والتسعينات. ويقول إن عودة الجيوبوليتيكا للظهور يمكن تفسيرها بالتركيز على ظهور النظم الديموقراطية، وانتصار فكرة حق الشعوب فى تقرير المصير، وتأثير وسائل الاعلام الحديثة:

"يؤكد تحليل العديد من الصراعات الجيوبوليتيكية، التي ظهرت حديثًا في أوروبا، والاهتمام بالحوارات الجيوبوليتيكية التي تثيرها بين الدول، وداخل كل منها، .. أن الصراعات الإقليمية تكون جيوبوليتيكية تحديدًا عندما تشكل موضوع الطروحات المتناقضة التي تنشرها اليوم وسائل الاعلام، والتي تثير حوارات سياسية بين المواطنين إذا كان هناك قدر من حرية التعبير" (Lacoste 1993a: 17)

وقد تجدد المفهوم القديم للجغرافيا كتحليل للمواقف في أقل من خمسة عشر سنة بعد ذلك. حيث تكامل اتجاه فيدال الطبيعي في الجغرافيا البشرية – الذي ورثه لاكوست وزملاؤه من المدرسة الفرنسية – مع أنماط الاستكشاف التي تهتم بالأطراف الاجتماعية وسياسة التمثيل. وخلال هذه الفترة التي فرض فيها لاكوست منظوره على الجيوبوليتيكا، كان يتأثر باستمرار بالثقافات الأوسع للأكاديميين الفرنسيين ودائرته الفكرية المباشرة المرتبطة بمجلة هيرودوت.

## ييفز لاكوست وأصول هيرودوت

تأثرت مجلة هيرودوت بشدة بأفكار ييفز لاكوست والتطور الأكاديمى المبكر لعلم الجغرافيا، بالرغم من أن ظهور هذه المجلة توافق مع إعادة توجه عام للجغرافيا الفرنسية وتحليلها للمشاكل السياسية في السبعينيات والثمانينيات. وعندما كان لاكوست أكاديميًا شابًا، مع جين دريش و بيير جورج اللذين اعتبرهما البعض شخصيتين بارزتين في الجغرافيا الفرنسية، كان ينتمي إلى مجموعة نشطة من الجغرافيين كانوا جميعًا أعضاء في الحزب الشيوعي الفرنسي. ولم تمثل هذه المجموعة

دائرة أكاديمية تهتم بالمشاكل المعرفية، لأنها كانت مجموعة من الشيوعيين المكافحين المؤمنين بالماركسية التقليدية التى منعتهم من تطوير اتجاهات نظرية جديدة فى الجغرافيا (Varii Auctores 1991) حيث أقام أعضاء هذه المجموعة أعمالهم على مفهوم الجغرافيا الذى طوره بيير جورج خلال الخمسينات.

وكان معظم إلهامه مستمدًا من التقليد الجغرافي الفرنسي، ولكنه كان ينتقد بعض مفاهيم فيدال التي اعتبرها قديمة بالنسبة للمجتمعات الصناعية مثل فكرة إطرق الحياة .[حيث حلت "أنماط الانتاج" محل طرق الحياة لمعالجة تعقيدات ومشاكل العالم الحديث. أما بالنسبة لبيير جورج وأتباعه، فلم تكن هناك حاجة لصحوة فكرية وثورة علمية لتحديث الجغرافيا، فقد كان يكفى إزاحة طرق الحياة الفيدلية الوصفية بمفهوم ماركس. وهكذا أخذت جغرافية جورج ملامحها الرئيسة من فيدال دى لا بلاش، ولكنه رفض إدخال نوع الدراسات الريفية الطبيعية الوصفية التي كانت سائدة طوال جيلين في الجغرافيا الفرنسية. ولم يكن هناك اتصال فكرى مع الجغرافيا الكمية الجديدة التي أصبحت تنتشر في السويد والولايات المتحدة وبريطانيا ولدى بعض الزملاء في فرنسا.

ولم يستطع الجغرافيون الفرنسيون تطوير برامج بحثية نظرية، مقارنة بأقرانهم الأنجلوفونيين. بل على العكس، اعتبر الجغرافيون الفرنسيون أن دورهم يعتمد على تفسير المشاكل الحقيقية المشاهدة، إما في دولة محددة أو في العلاقات الدولية بين الدول. إذ كان تحليل مثل هذه المواقف جوهريًا في جغرافية بيير جورج، كما كان في جغرافية فيدال في النصف الأول من القرن الحالي (1998 Claval) وكان يبدأ بفكرة أن كل حالة يجب أن تدرس بمقاييس مختلفة، ثم تدرس المنطقة كمجموعة من البيئات، مع التركيز على العلاقات والقيود الإيكولوجية، وتركز المرحلة الأخيرة على الوصف ودور التدفقات، أي الدوران. ويؤدي التفاعل اللاحق بين البيئات وهذا الدوران إلى خلق طرق حياة محددة تنعكس بدورها على تطور الدول في حالة الجغرافيا السياسية. وكان

لاكوست ملتزمًا باسلوب تحليل بيير جورج، وعمل خلال الستينات على مشاكل تصفية الاستعمار وتنمية العالم الثالث، بناء على تحليل المواقف الجغرافية كإجراء بحثى. وواصل دراساته الميدانية في أمريكا اللاتينية وغرب أفريقيا، ولكنه ركز أساسًا على شمال أفريقيا الناطقة بالفرنسية (أعيد طبع معظم هذه الدراسات في : Lacoste)، لأنه نشأ في المغرب حيث كان والده جيولوجيا مسئولاً عن استكشاف النفط. ولذلك أثرت تجارب طفولته في شمال أفريقيا لاحقًا على تحليلاته للحقبة الاستعمارية، لأنه عندما قرأ الدراسات الجغرافية المتعلقة بالاستعمار اكتشف أن الأوضاع الاقتصادية كانت تحظى باهتمام مبالغ. وفي ذاكرته كانت محمية المغرب الفرنسية تعتمد أولاً وأخيراً على وجود وقوة الجيش الفرنسي (لاكوست، اتصال شخصي)!

ومع نهاية الستينات فقط؛ بدأ لاكوست يشك فى أنه كانت هناك مشاكل فى هذا النوع من الجغرافيا. ونظرًا لأنه كان يعتبر أن الممارسات المنهجية للعلم كانت سليمة، كان الضعف الوحيد يأتى من الموضوعات التى يغطيها الجغرافيون، وطرق تدريس العلم فى المدارس الثانوية والجامعات. ويرى لاكوست أن أزمة الجغرافيا نتجت عن رفض الجغرافيين مواجهة المشاكل الحقيقية للعالم. ومن أجل حل هذه المشاكل، تحمل لاكوست مسئولية انتاج سلسلة من الكتب الدراسية للمدارس الثانوية لدار نشر "ناتان" (Guglielmo, Lacoste and Ozouf 1965) حيث ركز فى هذه المنشورات على البعد البصرى للجغرافيا (كانت الدروس تعتمد على تعليقات مرتفعة الجودة على المشاهد التركيبية التى تلخص كل ملامح المشكلة أو المنطقة موضع البحث) وكذلك على العمليات والأحداث التى كانت تشكل المشاكل المعاصيرة: التصنيع والتحضير وتنمية العالم الشالث ومناطق الصراع، وبهذه المطريقة أدخل لاكوست سياسات الجغرافيا فى الفصول المدرسية.

وزادت قوة سعى لاكوست لاستكشاف العلاقات بين الدولة والجغرافيا بسبب بعثته كخبير زائر في فيتنام في أوائل السبعينات. ففي ١٩٦٦، وفي ١٩٧٦ أيضًا، اتهم الفيتناميون القوات الجوية الأمريكية بالقصف العمد للحواجز التى كانت تحمى حقول الأرز فى دلتا نهر تونكين. وطلب الحزب الشيوعى الفيتنامى من جين دريسن دراسة الدليل على هذا الادعاء. ونظرًا لأن تجارب لاكوست البحثية المبكرة كانت على الحواجز الطميية لسبهل الغرب فى المغرب، طلب دريسن منه تحليل هذه المسئلة الجغرافية. وكانت الأدلة التى قدمها الفيتناميون غير مقنعة فى البداية. ومع ذلك، وبعد فصل من العمل الميدانى (فى صيف ١٩٧٧) استنتج لاكوست أن الفيتناميين كانوا على صواب، وأن الأمريكيين حاولوا تدمير الأساس الزراعى للاقتصاد الفيتنامي بطريقة منهجية، وذلك من خلال قصفهم الاستراتيجي. وكان لتقريره أثر كبير على الرأى العام الدولى، وجذبت ورقة كتبها لصالح صحيفة لوموند (٦ يونيو ١٩٧٧) قبل الانتقال إلى فيتنام، المتمام المجموعات الفرنسية اليسارية.

ونتيجة لتجاربه الفيتنامية، وفي ضوء اقتناعه المتزايد بأهمية دراسة أدوار المغرافيا في فن الحكم، قرر لاكوست التأكيد على أهمية العوامل السياسية والعسكرية في الجغرافيا. وقبل الناشر فرانسوا ماسبيرو اقتراحه بإصدار مجلة جديدة عن العلاقة بين الجغرافيا والقوة. واختير عنوانها (هيرودوت) في ١٩٧٧، وذلك بعد استقصاء مدى استجابة سوق القراء للمجلة، حيث استمد عنوانها من اسم الجغرافي والمؤرخ اليوناني القديم هيرودوت. وظهر العدد الأول فعليًا في ١٩٧٦، حيث شمل تقريرًا مطولاً عن قصف دلتا النهر الأحمر (Lacoste1976 b)

## هيرودوت: توجه جديد في الجغرافيا الفرنسية اليسارية

لقد صدرت مجلة هيرودوت منذ ثلاثة وعشرين سنة، ونشر عددها الأول في يناير ١٩٧٦ . وكانت بمثابة انطلاقة راديكالية من شرعية فيدال المستقرة في الجغرافيا السياسية الفرانكوفونية. ومن المثير للسخرية أن الأعداد الأولى من المجلة في منتصف السبعينات لم تكن مخصصة للجيوبوليتيكا. ولم يدخل المصطلح في العنوان الفرعي

للمجلة حتى ١٩٨٣ (مرجع الجغرافيا والجيوبوليتيكا). وقد شرح لاكوست فى افتتاحيته الأولى بوضوح أن هدف هذا المرجع الجديد هو تغطية المشاكل السياسية الكبرى للقوة العسكرية وبورها فى تطور الخريطة السياسية للعالم.

وخلال السنوات الأولى كانت هناك مقالات عديدة تتناول الحروب الثورية Lacoste) (1977 في العديد من مسارح الحروب الأهلية أو الثورية. أو تحلل مغامرات وهزيمة شي جيفارا في بوليفيا (Varlin 1977)، وتتناول التراث الاستراتيجي لكلوسيفيتش (Lacoste 1976c) وشملت الدورية أنضاً دراسات عن طبيعة الأمم والقوميات والحركات الوطنية. وهكذا كان لاكوست وزملاؤه بحاولون تغيير النمط التقليدي للجغرافيا، والذي كان يميل إلى التركييز على الدولة والتراب الوطني، على حسباب التركييز على الموضوعات الانكولوجية ومناهضة الاستعمار والثورية. وكذلك كانت دورية "هيرودوت" انطلاقة راديكالية من الحوانب السياسية التسبطة للجغرافيا الفرنسية، كما يوضيح عنوانها الفرعى: استراتيجيات، جغرافيات، أيديولوجيات. وفي ١٩٩٦ شرح لاكوست أهمية هذه المصطلحات قائلا " يعبر ارتباط هذه المصطلحات الثلاثة جبدًا عن اهتماماتنا: فصيغ الجمع توضع أنه إذا كان هناك استراتيجيات متعددة وأيدبواوجبات متنوعة، سيكون هناك ايضًا طرق مختلفة لتكوين جغرافيا، ومن ثم ستكون هناك جغرافيات مختلفة، وذلك حسب وظائفها الاستراتيجية وأدوارها الأبديولوجية. ولكي نجعل الناس تعي ماذا في الجغرافيا حقيقة، نحتاج إلى توضيح التناقض بين ما نسميه جغرافية معلمي المدارس وجغرافيا العسكريين Lacoste) 1996:7)

وبعد صدور العدد الأول من مجلة هيرودوت بأشهر قليلة، نشر لاكوست كتابًا صغيرًا مثيراً للجدل وضح فيه أهدافه الفكرية والسياسية: " الجغرافيا، هدفها الأول صناعة الحرب (Lacoste 1976a) وكان الناشر فرانسوا ماسبيرو (الذي تغير اسم شركته إلى "الاستكشاف: " La Découverte في ١٩٨٣)، هو نفس ناشر مجلة

هيرودوت. وكان هذا الكتاب الصغير يمثل مذكرة تركز على دور الجغرافيا في مساندة قوة الدولة، وأسباب انتقاد لاكوست للدور التقليدي للجغرافيا والمؤسسة الجغرافية (انظر أيضًا 2-Parker1998:51). فكان لاكوست يرغب في تعرض الجغرافيا لاهتمامات ومجالات بحثية جديدة، لأن الجوانب العسكرية للصراعات، وخاصة طبيعة الحروب الثورية، كانت تعتبر محدودة جدًا. حيث درس مجموعة من الاحتمالات المختلفة في السنوات القليلة الأولى.

وعمل لاكوست مع هيئة تحرير صغيرة، ولكن أحد أعضائها تركها بسرعة، وهو الدارس الموهوب موريس رونيه. ومنذ البداية لعب زملاء آخرون دورًا بارزًا في الفريق. حيث أعدت بياتريس جبلين أطروحة دكتوراة عن إليز ريكلو(Giblin -Delvallet1976) وكان هذا البحث يعتبر نموذجًا لهيرودوت. وكانت المنهجية التي اتبعها العديد من المساهمين الأوائل لا تزال مستمدة من اتجاهات فيدال، بالرغم من أنهم كانوا يفضلون الإشارة إلى الثائر العظيم ريكلو كمصدر للإلهام، بسبب مشاركته النشطة في الشئون الإيكولوجية. وطرح ميشيل فوشر أفكارًا سياسية مماثلة، إذ كان دارسًا مجتهدًا وكان أصلاً من ليون (واستخدم الاسم المستعار توماس فارلين، وهو ثوري مشهور من اللجنة الثورية لباريس في ١٨٧١، في اثنتين من اسهاماته المبكرة في هيرودوت). حيث وضع معايير مرتفعة جدًا للعمل الميداني عند إعداد تقارير دراسات الحالات (انظر مثلاً وفضع معايير موقعة وهو الموقف الذي كرسه بشدة لاكوست. وعند نهاية السبعينات ويداية الثمانينات، أظهر اهتمامًا بالحدود كمشكلة جغرافية، وأصبح خبيرًا محترمًا في هذه المشاكل، خاصة فيما بتعلق بأمريكا الجنوبية (Foucher 1983,1986)

ولم يعتمد لاكوست على الجغرافيين فقط لتحديد النهج التحريرى للمجلة. حيث قام ميشيل كورينمان بتدريس الألمانية بجامعة فانسان، وأعد أطروحة دكتوراه عن جيوبوليتيكا هوسهوفر (Korinman 1990,1991) فساعد هذا البحث في الجيوبوليتيكا

الجغرافيين الفرنسيين على اكتشاف أن الجغرافيا السياسية الألمانية و الجيوبوليتيكا كانا أكثر تعقيدًا مما كان متوقعًا، وأن أفكارهم كانت لا تزال قيمة(Lorinman 1984) ثم أظهر في بحثه التالى أثر كتابات راتزل الكبير على السياسة والبيئة في العالم الناطق بالألمانية (Korinman 1990) وقد كان لاكوست صديق فرانسوا شاتيليه، الفيلسوف اليساري الشهير الذي عمل في جامعة فانسان ودرس منهجًا تمهيديًا في الفلسفة ومنهجية الجغرافيا، فانضم إلى لاكوست في ١٩٧٩ – ١٩٧٠ وكتب فرانسوا شاتيليه ورقة لهيرودوت (Châtelet 1976) ثم رتب لمناظرة تذكارية بين ميشيل فوكو وييفز لاكوست. وقابل لاكوست فوكو من أجل مفاهيمه عن المكان (Lacoste 1976d) مما أدى إلى قيام فوكو بإعداد عدة أسئلة بطرحها الجغرافيون (Lacoste 1976d)

وقامت هيرودوت بنشر كل من المقابلة والاستبيان، ولكن التعاون لم يستمر طويلاً. حيث تكون لدى لاكوست انطباع بأن فوكو ليس لديه اهتمام حقيقى بالجغرافيا، وأن المشاكل المكانية لم تكن جوهرية فى ذلك الوقت بالنسبة لبحثه (لاكوست، اتصال شخصى). وقامت كاميليا لاكوست دوجاردان – زوجته – الاثنولوجية الشهيرة بدراسة ثقافة القبائل البربرية فى الجزائر، وكان تأثيرها جوهريًا فى ضمان أن هيرودوت كانت تعى أوجه التشابه والاختلاف بين طرق ممارسة الجغرافيين والأنثروبولوجيين للعمل الميدانى. وكان لكاميليا علاقات وثيقة مع بيير بوردو الذى أعد أطروحته للدكتوراه على هذه الثقافة. حيث عرضت بحثه وأفكاره على قراء هيرودوت الحقا بمراعاتها (1976 وأظهرت العلاقات القائمة بين العلمين، والتي ستقوم هيرودوت الحقا بمراعاتها فى دراسة المكان والمعرفة والقوة.

وخلال السنوات الأولى من النشر، كانت المواد التجربيبة لهيرودوت مخصصة أساسًا لحروب ما بعد الاستعمار والحركات الثورية في العالم الثالث. ومع ذلك، كانت هناك اهتمامات أخرى جوهرية لسياسة هيئة التحرير الجديدة. إذ كان الاهتمام بالمشاكل السياسية بصفة عامة لدى لاكوست مدفوعًا بالرغبة في تغيير المحتوى

والهدف والطبيعة التطبيقية للجغرافيا. ولذلك لم تكن هيرودوت قاصرة على دراسة تنافس القوى العظمى ونتائج تصفية الاستعمار ومشاكل التنمية. إذ كان عليها ألا تساهم فقط فى تحديث وإعادة تشكيل الجغرافيا السياسية، بل علم الجغرافيا بأسره.

ومنذ ١٩٧٨ فصاعدًا، كان كل عدد يخصص لموضوع معين، حيث حاول لاكوست لحوالي خمس سنوات تغطية كل الجوانب المختلفة التي تكون الجغرافيا الحديثة التي أراد تشجيعها. حيث غطت المحلة موضوعات دراسات مشهدالأرض Hérodote, no.7, (Hérodote, no.44, 1987) والعمل الميداني (Hérodote, no.44, 1987) و -1977 (dote, no.9, 1978) ومفهوم الزمن الذي طوره الجغرافيون (Hérodote, no.20, 1981) والخرائط واستخدامها كوسيلة للقوة (Hérodote, no.13, 1979) والجغرافيا الطبيعية والانكولوجيا (Hérodote, no.12, 1978) وجغرافية المخاطر الطبيعية, (Hérodote, no.24) (1982 ويرى لاكوست أنه لم تكن هناك حاجة لتقديم عبارات عامة أو شاملة عن طبيعة الجغرافيا البشرية أو السياسية، لأنه حسب المنهج الفيدالي الجديد الذي ورثه عن بيس جورج كان هدف العلم يتمثل في تحليل "السياقات" الجغرافية، وليس البحث عن الأشياء المنتظمة العلمية. إذ أن الطبيعة التاريخية للمحتمعات الانسانية تعني أنه لا معنى البحث عن القوانين المجردة في مواقع وسياقات بعينها. فالهدف الأساس للجغرافيا كان يتمثل في التركيز على العمل. أي أن تكون "فعالاً" كما بقول لاكوست. وخلال ثمان سنوات من صدور المجلة، انتهت المرحلة الرئيسة للتفكير في طبيعة الجغرافيا بعقد مؤتمر الاتحاد الجغرافي الدولي في باريس. حيث صدر عدد خاص بهذا الحدث بعنوان "الجغرافيون والعمل والسياسة: Les géographes, L'action et la politique (Hérodote, no.33-4, 1984 بلخص مواقف محموعة المحلة.

وفى ١٩٧٦ كان لاكوست يرغب فى الانفصال عن الموقف غير السياسى للجغرافيا الأكاديمية. ومع ذلك، كان لا يزال غير متأكد من التوجه الدقيق الذى يجب أن يعطيه للمجلة. إلا أن مجلس التحرير الذى كان يرأسه قام بتطوير رؤى أوضح بعد ذلك بسبع

سنين وكانت الجوانب العسكرية للحياة الدولية مجرد أحد وجوه الجغرافيا، حيث صدر نصف الأوراق التي نشرت في هذا المجال بالمجلة فيما بين ١٩٧٦ و ١٩٩٦ خلال هذه السنوات الخمس الأولى. وبعد ذلك، تغيرت الاتجاهات الفكرية بعدما أصبح شعار "الجيوبوليتيكا" أكثر انتشارًا في العالمين الناطقين بالفرنسية والانجليزية، وكان المصطلح يستخدم كثيرًا في الصحف ووسائل الاعلام، بما في ذلك الصحيفة اليسارية لوموتد. وكذلك قامت ماري فرانس جارود – المستشارة السياسية السابقة لكل من جورج بومبيدو وجاك شيراك – بإصدار مجلة باسم "الجيوبوليتيكا"، ونتيجة لهذا التطور، وإعادة تأهيل مصطلح الجيوبوليتيكا، تحول العنوان الفرعي من "مرجع الجغرافيا و الجيوبوليتيكا" إلى "استراتيجيات وجغرافيات وأيديولوجيات". حيث ظهر الجغرافيا و الجيوبوليتيكا "إلى "استراتيجيات مغظم الأمريكي". ومنذ ذلك الوقت، كانت معظم الأعداد تخصص لموضوعات مثل الجيوبوليتيكا الألمانية -Hérodote, no.29, 1983) وجيوبوليتيكا البحار (Hérodote, no.29, 1983) وبعد ذلك كشف لاكوست عن اهتمام متواصل بدراسة مسألة أدوار الجغرافيا والفكر الجيوبوليتيكي داخل المجتمع. حيث متواصل بدراسة مسألة أدوار الجغرافيا والفكر الجيوبوليتيكي داخل المجتمع. حيث

"لكى يعترف المجتمع العلمى بالجغرافيا كمجال معرفى ... ضرورى مثل الطب أو الزراعة، يجب أن يدرك الجغرافيون ... حقيقة أن سبب وجودهم فى المجتمع هو "معرفة كيفية التفكير مكانيًا بما يسمح بعمل أكثر كفاءة"(Lacoste 1984:19)

وبناء على تحليل المواقف، يعرف لاكوست فن "التفكير المكاني" كما يلي:

"حتى يكون الجغرافي فعالاً، يجب عليه أن يبدأ بمبدأ أن كل ظاهرة لها نمط مكاني معين، يقابل "موقفًا مكانيًا" محددًا على الخريطة. ولذلك يكون عدد هذه المواقع على سطح الأرض هائلاً. ويتم تصنيفها بتمييز الأحجام المختلفة...

وتجرى المشاهدة الجغرافية على مستويات مختلفة جدًا من التحليل، من المستوى العالمي إلى المستوى المناسب لخصائص مكان صغير. فهناك مستويات عديدة للتحليل

مثل الأحجام في المدى البعدى للمواقع المكانية كما يميزها الجغرافيون" Lacoste) (19-20) 1984: 19-20

ويواصل لاكوست قوله: إن التفسير الجغرافي يعنى إظهار تعقيدات العلاقات بين الأنماط الجغرافية والسياسية (Lacoste 1984:30) فبالنسبة له، في ذلك الوقت، كان دور الجغرافيين يتمثل في التحليل النقدى للجيوبوليتيكا التي يتصورها ويمارسها الحكام والسياسيون أو الأشخاص الآخرون في السلطة:

" لكى نكون أكثر وضوحًا وصراحة، ولكى نعرض الاستراتيجيات الخفية، يجب أن نرجع إلى الخريطة، وليس خريطة واحدة فقط، بل إلى خرائط معدة بمقاييس مختلفة تسمح لنا بفهم الطبيعة المتشابكة للمشاكل وقوى السلطة حسب حجم الإقليم. ففى هذا المجال تظهر الطريقة التى "يفكر بها الجغرافيون فائدتها الكاملة"(2-384:31-1984)

ويركز لاكوست على قيمة الجيوبوليتيكا، ولكنه لا يعتبرها مختلفة كثيرًا عن الجغرافيا. إذ يجب أن تعتمد الجيوبوليتيكا على تحليل الخرائط لتوضح كيف أن جدلية المقاييس يحدث فيها تلاعب في أماكن معينة. ويجب أن نقيس القيود الطبيعية لموقف ما ودورها في صراع المصالح القائم. ويجب أيضًا أن تصف أنماط الاستيطان، والهياكل الحضرية، والتدفقات التي كانت قائمة قبل اندلاع الصراع، والتي غالبًا ما تفسرها وتؤدي البها.

وهكذا فإن كل ما هو جيوبوليتيكى يرجع إلى ما هو جغرافى. ومع ذلك، كان الشئ الجديد يتمثل فى توجيه الاهتمام لعوامل وطرق إجراء تحليل المواقف الاجتماعية والسياسية، لأن هذا يعتمد عادة على عدد كبير من العوامل الطبيعية أو الاجتماعية. وبحلول منتصف الثمانينات، كان مصطلح الموقف يعتبر بمثابة مجال يتنافس فيه الحكام والأحزاب السياسية وصراعات المصالح على النفوذ والسلطة. ولم يعد تحليل المواقف يعتمد على نموذج مستعار من العلوم الطبيعية. حيث أصبح التركيز الآن على الهندسة الاجتماعية والتفاعل الاجتماعي بدلاً من القوانين والقواعد العامة. وفي خضم

هذا التغير الفكرى، كانت هيرودوت تهتم بصورة متزايدة بدراسة الجيوبوليتيكا. فبعد ثمان سنوات من العدد الأول، أصبح جدول أعمال المجلة محددًا بوضوح. فمنذ ١٩٨٤ لم يتغير نمط المجلة كثيرا. إذ كان كل عدد يغطى موضوعًا يتعلق بالمشاكل الجيوبوليتيكية لمجال محدد. و لكن حتى إذا لم يتغير نهج هيئة التحرير، فإن طبيعة ما هو "جيوبوليتيكي" استمرت في التكيف مع ما هو جديد من أحداث.

## الجاهات جديدة نحو التنمية والنظام العالمي

منذ بداية الثمانينات، ركزت المجلة بصورة متزايدة على تحليل جيوبوليتيكا مناطق الصراع في العالم، حيث تناول العديد من أعداد المجلة المشاكل أو الأزمات السياسية لتلك الفترة، سواء الحروب الأهلية (Foucher and Pichol 1978) أو الصراعات الدولية. فكانت هناك أوراق عن صراعات نبكاراجوا (Foucher 1979) وشبيلي Santib?nez (1977 وأنحولا Anonymous 1976) وقسرص(Péchoux 1976) في السبعينات؛ وعن أفغانستان (Gentelle 1980) أو اسرائيل وفلسطين في الثمانينات ("جيوبوليتيكا الشرق الأوسط"، مع أوراق قدمها كل من ناديا بنجلون- أوليفييه، ميشيل فوشر، ميشيل كورينمان، بيتر دوما، ماكسيم رودنسون، Hérodote,no.29-30,1983 وهناك أعداد أخرى غطت مجالات أوسع وقدمت رؤى أشمل لتطور المشاكل الإقليمية. إذ بدأ هذا النوع من التحليل في ١٩٨٣ بمجلد عن جيسوبوليت يكا تقسسيم ألمانيا (Hérodote,no.46,1987) والاتصاد (Hérodote,no.46,1987) والاتصاد السيوفيتي (Hérodote,no.28,1987)وأوروبا الوسطى (Hérodote,no.48,1988) وآسيا الموسيمية (Hérodote,no.49,1988) و استراليا (Hérodote,no.52,1989) وفي الوقت الذي كان بناقش فيه قانون البحار، عرضت المجلة مراجعة عامة لنتائج القواعد الجديدة للملكية القومية للمناطق البحرية ("جيوبوليتيكا البحار"، Hérodote, no.32, 1984) وكذلك تناولت مشاكل الحزر المعزولة (Hérodote, no.37-8, 1985). وقد كان الإهمال المدهش في محتوى المجلة في الثمانينات يتمثل في عدم وجود أية دراسة عن سباق التسلح ومبادرة ريجان "لحرب الكواكب" والحرب الباردة الثانية. وكان هناك تجاهل لتحول الصين نحو اقتصاد السوق، وكذلك المجموعة الاقتصادية الأوروبية. وبدلاً من ذلك، كانت أفريقيا وأمريكا الجنوبية والبحر المتوسط؛ وجنوب غرب وجنوب وجنوب شرق آسيا تمثل المناطق الرئيسية التي غطتها المجلة، وظل تركيزها منصباً على العالم النامي فقط. وبعد ذلك تغيرت توجهات المجلة نحو التنمية تدريجياً. ونظراً لأن ظهور المجلة كان تدريجياً فإنه لم يثر أي رد فعل مباشر في الصحافة. ومع ذلك، فإنه عندما لخص لاكوست فهمه الجديد لعملية التنمية واتجاهات الدول المتقدمة بالنسبة للعالم الثالث في كتاب مختصر ومثير نشر في ١٩٨٥ (Lacoste 1985) أثار هذا الكتاب ردود أفعال عنيفة، خاصة في مجالات العلوم الاجتماعية والانسانيات اليسارية.

لقد كان لاكوست يهتم كثيرًا بمشاكل التنمية. وكان ينتقد الصحفيين والسياسيين اليمينيين الذين كانوا ينادون بالاهتمام بالمصالح الذاتية تجاه الدول المتقدمة، ورفض سياسات "فك الارتباط" مع العالم الثالث. ولم يندهش المعلقون اليساريون من هذا الجزء من الكتاب، ومع ذلك ظهرت الحجة الأخرى كنوع من الهرطقة، لأن لاكوست كان ينتقد العديد من (أنصار العالم الثالث وهجومهم على الأشكال الجديدة للامبريالية) كما كان ينتقد العديد من معارضيهم ويقول لاكوست إن شعوب الدول الفقيرة والنامية يجب أن تتبنى اتجاهات مسئولة نحو التنمية. ولكن خطابات العديد من أنصار العالم الثالث ساهمت في ظهور اتجاهات سلبية بين حكام و نخب الدول المستقلة حديثًا. فقد كان يرى أنه من السهل أن نقنع الشعوب بأن المستعمرين والامبرياليين هم المتهم الوحيد بكل أمراض وأسباب ضعف دولهم. ولكن لاكوست كان ينادى بمنظور علمى جغرافيًا وتاريخيًا، على عكس ذلك.

وقد ذهب لاكوست الى اعتبار ماضى الدول النامية مهمًا لفهم أوضاعها المعاصرة، لأن الشعوب التى تعيش فى دول العالم الثالث لم تستغل كلها بنفس الطريقة إبان التوسع الأوروبي. حيث كتب لاكوست:

"تعتبر تجارة العبيد فى أفريقيا من أكبر فظائع النظام الاستعمارى على الاطلاق. ففى الحقيقة لم يكن تجار العبيد العرب أو الأوروبيون هم الذين أسروا أولئك الرجال والنساء وانتزعوهم من قراهم، بل أولئك الحكام المحليون الذين باعوا الأسرى على طول الساحل للتجار والأجانب ... حيث يفسر هذا القنص البشرى، الذى نظمته شعوب أفريقية أخرى، التوترات الموجودة بين المجموعات العرقية المختلفة في العديد من الدول، إلى حد بعيد.

لقد حدث تكتم على مسئولية الأقليات المحلية المتميزة عن المأسى التى مرت بها شعوب العالم الثالث منذ التوسع الأوروبي، وفي تحديد العوامل التي تحدد اليوم وضعهم المتدني من التنمية" (Lacoste 1985: 36)

ويقول إن بعض قادة العالم الثالث، الذين يشكون من أن الاستعمار والامبريالية الأوروبية حطمت بلادهم، كانوا أعضاء في جماعات أو أسر كانت متواطئة مع تجار الرقيق ثم مع المستعمرين . حيث كتب :

"يبدو أن المشاكل المعاصرة في العالم الثالث لها جذور أعمق مما كنا نعتقد. فأسباب التوسع السكاني السريع، وضعف رصيد المعدات المنتجة المتاحة لمواجهته، والتناقضات الناتجة عن هذا الاختلال، والأسباب الرئيسة لكل هذه الأمراض تكمن في النهاية في الماضي السابق على الحقبة الاستعمارية، لأن هذه الهياكل قبل الاستعمارية هي التي مكنت السيطرة الأوروبية، وذلك بعد أن أبطأت تطور القوى المنتجة في الواقع" (Lacoste 1985: 134)

ويرى لاكوست أن مشاكل العالم الثالث حادة جدًا، ولكنها نتجت عن مجموعة كبيرة من المواقف، حتى إذا كان التوسع المشترك سمة مشتركة بين كل الدول النامية. ونظرًا لأن أسباب التنمية المتأخرة تكمن في الماضى البعيد وتختلف حسب الدول، يجب على كل دولة أن تحل مشاكلها الخاصة وأن تبتكر طريقها الخاص إلى التنمية، إذ إن الحلول التي قدمها أنصار اليسار – إلغاء الملكية الخاصة وتعميم المساعدات الدولية –

ظهر أنها غير فعالة بحلول منتصف الثمانينات. واستنتج لاكوست أن التنمية عملية طويلة الأجل لا تفلح قيها الحلول البسيطة الموحدة، ولكن الشعوب التقدمية يجب أن تتحمل المسئولية عن مصيرها. ويرى العديد من الصحفيين اليساريين أن لاكوست قطع علاقاته مع اليسار الفرنسى بهذه الطريقة. بينما كان آخرون أكثر تقبلاً لتحليله وتقييمه الحساس للسياسات الواجب اتباعها لضمان تنمية مستدامة في العالم الثالث. وبهذه الطريقة كان لاكوست وهيرودوت أساسيين في التعجيل برفض الاتجاهات الحديثة والعامة التي طبقت في مرحلة تصفية الاستعمار. وبالتالي زاد الاهتمام بالأوضاع المحلية، وأصبح تقييم السياسات الوطنية للدول المستقلة الحديثة يخضع لتدقيق شديد. ولم يعد السياسيون أو الصحفيون اليمينيون هم فقط الأين يتساءلون عن المساعدات الدولية عندما كان يساء استخدامها.

#### جيوبوليتيكا المدن والأقاليم والدول

لقد تغيرت جوانب أخرى الجيوبوليتيكا التي استخدمها لاكوست وهيئة تحرير المجلة مع مرور الوقت. ففي أواخر السبعينات وأوائل الثمانينات تناولت المجلة أساسًا المشاكل الدولية. كما أبدت المجلة اهتمامًا دائمًا بالمشاكل السياسية المحلية الدولة، ففي ١٩٧٦ استعد لاكوست لمناقشة ورقة عن "تصفية الجغرافيا ... تصفية لفكرة الأمة" لا (coste 1976e) وقدمت بياتريس جبلين ورقة ساوت فيها بين الأمة ومشهد الأرض (Gi ورقة ساوت فيها بين الأمة ومشهد الأرض (bli - Delvallet 1977) وعرضت مارى -كلود موريل طريقة تنظيم الحكومات للإدارة الإقليمية على أنها جيوبوليتيكا الإقليم (Maurel 1984) ومع ذلك، ظلت المشاكل السياسية الفرنسية الداخلية بعيدًا عن الاهتمام المبكر للمجلة.

ولكن الموقف تغير في ١٩٨٣-١٩٨٤ . فعند تحضير العدد الذي نشر مواكبا للمؤتمر الدولي للاتحاد الجغرافي الدولي في باريس، كانت هناك مناقشة بين هيئة التحرير عن التوجه السياسي لبعض المناطق في فرنسا. فقد ذكرت بياتريس القادمة من إقليم الشمال أن الجزء الشرقى من نطاق الفحم فى اقليم الشمال كان شيوعيًا تقليديًا. بينما الجزء الغربى فى اقليم بادى كاليه كان اشتراكيًا. ولم تكن هناك أية أسباب موضوعية لمثل هذه الاختلافات فى المشاركة السياسية لعمال المناجم، وفى محاولة لمعالجة هذه المسئلة طور أعضاء هيئة المجلة مجال "الجيوبوليتيكا المحلية". وبالرغم من أن الجغرافى أندريه سيجفريد (Siegfried 1913) استكشف هذه المسائل أولاً، إلا أن العلم تخلى عنها لاحقًا، ومنذ الخمسينات كانت كل دراسات الانتخابات يجريها أخصائيون فى العلوم السياسية. وكان فرانسوا – جوجيول، مدير معهد الدراسات السياسية فى باريس لفترة طويلة، أبرز متخصص فى هذا المجال Goguel)

وقد طورت بياتريس جبلين وييفز لاكوست مفهومًا مختلفًا لدراسات الانتخابات، مقارنة بالتيار السائد في الجغرافيا السياسية الانجلوفونية. فبدلاً من تركيز دراساتهما على الأصوات والتركيب الاجتماعي الناخبين، كانا مفتونين بدور القادة السياسيين المحليين، والاستراتيجيات المحلية التي طورتها الأحزاب السياسية، وطرق الاستماع الشكاوي المحلية، واقتراح الحلول المختلفة الجماعات المختلفة، وكانا متأثرين بالثقافات السياسية المحلية عميقة الجنور. وهكذا كانت جغرافية الانتخابات أحد مكونات الجيوبوليتيكا. وقرر لاكوست استغلال هذا المجال، إذ كان يعرف أن هناك اهتمامًا شديدًا بالمشاكل الانتخابية في كل أقاليم فرنسا، لأنها كانت الفترة التي كسب فيها حزب "الجبهة الوطنية" جمهورًا للمرة الأولى. حيث اتضح أن هذا الحزب كان يكافح في كل أنحاء فرنسا التي مرت بأعلى معدلات النمو منذ أواخر الأربعينات حتى أوائل كل أنحاء فرنسا التي مرت بأعلى معدلات النمو منذ أواخر الأربعينات حتى أوائل في الشمانينات بالارتفاع السريع في البطالة. حيث اجتمعت مشاكل العنف الحضري مع وجود أعداد كبيرة من المهاجرين الأجانب، مما خلق مناخًا مضطربًا في مدن مثل مارسطها التي استغلتها "الصهة" فعالية.

وتولت دار النشر "لا ديكوفرت" نشر دراسة ضخمة عن الجيوبوليتيكا المحلية فى فرنسا، حيث ساهم العديد من الجغرافيين وبعض الاجتماعيين و العلماء السياسيين فى هذا الكتاب، الذى تم تنظيمه على أساس إقليمى. وقد أعد هذا العمل الجماعى فى فترة وجيزة جداً. وقامت دار نشر "فايارد" بنشره بعد انسحاب لا ديكوفرت من المشروع. وكان لابد من اختصار المسودة، وكان يمكن تحسين تحرير النصوص لو كان لاكوست وجبلين حظيا بمزيد من الوقت لمراجعة الفصول المختلفة (1986 Lacoste) ومع ذلك، كانت النتيجة عبارة عن مجموعة ضخمة من ثلاثة مجلدات حظيت بإعجاب الرأى العام الفرنسى. وكما كان الحال فى دول عديدة، أظهرت جغرافية الانتخابات الفرنسية درجة عالية من الاستقرار: فمنذ بداية الجمهورية الثالثة فى سبعيات ألقرن التاسع عشر كان الغرب الفرنسي معقلاً للأحزاب اليمينية.

ومع ذلك، كان ظهور "الجبهة الوطنية" شيئًا جديدًا. ولم يصوت الغرب الفرنسى لصالح الجبهة الوطنية، باستثناء لا ترينيته في موربيهان، معقل جين مارى لوبان. ففي الحقيقة جاءت أعلى الأصوات للجبهة من مناطق كان اليسار يحصل فيها على أعلى الأصوات عادة، وكانت في دوائر انتخابية يسيطر عليها الحزب الشيوعي الذي كان حزب لوبان اليميني يشن غاراته عليه. وواجه كتاب لاكوست هذه الاختلافات الواضحة، وكان مفيدًا جدًا للقادة السياسيين اليساريين، لأنهم كانوا مهددين بصورة مباشرة من الحزب اليميني المتطرف الجديد.

ومنذ ١٩٨٤، صارت قضايا الجيوبوليتيكا الوطنية الفرنسية مهمة بصورة متزايدة في هيرودوت. حيث خصصت أعداد لفرنسا في ١٩٨٦ (جيوبوليتيكا فرنسا، (Hérodote,no.50-1,1988) وفي ١٩٨٨ (فرنسا دولة مواطنين (Hérodote,no.50-1,1988) وفي بداية الشمانينات، عالجت هيرودوت موضوع التحضر في العالم الشالث (Hérodote,no.17,1980) ومع ذلك، بحثت المجلة في المضاربة على الأراضي والمشاكل السياسية للمدن في ١٩٨٦ . وفي ١٩٨٦، تناولت المجلة جيوبوليتيكا المدن مباشرة،

وذلك في عدد عن تطور الأحزمة شبه الحضرية في المدن الفرنسية خاصة تلك التي تسكنها أغلبية سكانية شيوعية (ما بعد الأحياء الحمراء، 1986, Hérodote, no.43, 1986) وهكذا أظهر لاكوست وهيرودوت مرة أخرى الرغبة في الاستجابة للأحداث الطارئة في فرنسا الحديثة.

## الجيوبوليتيكا في عصر الأصوليات وحركات الاستقلال والقوميات

وأخيرًا، كانت المشاكل الدولية تتغير أيضًا في طبيعتها خلال الثمانينات، وقد عكست هيرودوت هذا التطور أيضًا. حيث كانت المجلدات الأولى المخصصة لمشاكل الجيوبوليتيكا تهتم أساسًا بالمناطق التي اعتبرها ساول بكوهين(Cohen 1973) أحزمة انتشار. ولذلك فإنه منذ منتصف الثمانينات ظهرت عوامل عديدة على الساحة الدولية، ولم تعد المصالح الاقتصادية والصراع بين التصورين الرأسمالي والاشتراكي للحضارة الغربية يمثلان العوامل العامة الوحيدة على الساحة. حيث عارضت أعداد متزايدة من الشعوب العمليات المرتبطة بالعولة الثقافية، وحاربوا من أجل الحفاظ على تقافتهم وتقاليدهم، حيث بدأ هذا التحول مع ظهور الحركات الدينية كعامل جديد على المسرح السياسي الدولي.

وفى الحقيقة، كان هذا العامل قد بدأ فى الظهور قبل ذلك بستين سنة على الأقل، وذلك مع تأسيس جماعة الإخوان المسلمين فى مصر خلال العشرينات. إذ كانت الحركات الدينية تنشط غالبًا فى حروب الاستقلال، ولكنها كانت أقل تنظيمًا وفعالية وظهورًا من المجموعة الثورية اليسارية. وقد تغير الموقف مع ثورة الشيعة فى إيران فى ١٩٧٥ - ، ١٩٧٨ فخلال سنوات قليلة أصبحت الأصولية الإسلامية عاملاً رئيسيًا فى الحسابات السياسية من شرق أفريقيا إلى وسط آسيا، ومن إندونيسيا إلى المغرب ومنطقة الساحل فى غرب أفريقيا. وغطت هيرودوت هذا التطور من خلال عددين نشرا فى ١٩٨٤ (جيوبوليتيكا الإسلام، ١٤٩٨ (جيوبوليتيكا الإسلام، ١٤٩٨) وفى

۱۹۸۸ (جيوبوليتيكا الإسلام، ۲: مراكز الإسلام، 1985, Hérodote, no.36, 1985) حيث كان العدد الأول يهتم بالدوائر الإسلامية باستخدام أسلوب أكثر عمومية في ۱۹۹۰ (الكنائس و الجيوبوليتيكا، ۱۹۹۰ (Hérodote, no.56 ۱۹۹۰) وبحلول منتصف التسعينات. كانت فرنسا تتأثر مباشرة بظهور الأصولية في مجتمعاتها المسلمة، فعادت هيرودوت مرارًا إلى هذه المشكلة من خلال عددين خاصين (كبح أم تقبل الإسلاميين، Hérodote, no.80, 1996).

وبالإضافة إلى العركات الدينية، استجابت المجلة في السنوات الأخيرة لانهيار النظم المتأثرة بالاتحاد السوفيتي، وتجدد العركات القومية التي طرأت على الساحة السياسية الدولية. وفي حالات عديدة، كانت الحجج التي طورتها العركات القومية الجديدة قد ظهرت بين المنفيين، وقام الحكم الاشتراكي بالحفاظ عليها. وباستخدام منظور آخر، يمكن تحليل هذه العركات القومية كأشكال احتجاج ضد عملية العولة الثقافية. وهكذا فإن العركات الاستقلالية والإقليمية في الديموقراطيات الغربية، والعركات القومية في دول الكتلة الشرقية السابقة والأصوليات في العالم النامي، كانت كلها بمثابة تعبيرات متنوعة عن الرفض العام لبعض جوانب التحديث، ونتيجة لذلك، بدأت الخريطة السياسية للعالم تتغير بدرجة أسرع من ذي قبل خلال القرن الماضي مع البوسنة وأرمينيا وأذربيجان والشيشان وطاجيكستان. ولم يشهد النظام العنصري في البوسنة وأرمينيا وأذربيجان والشيشان وطاجيكستان. ولم يشهد النظام العنصري في خنوب أفريقيا نهاية بيئة العرب الباردة، في حين أنه في أماكن أخرى في أفريقيا فقدت دول عديدة قوة البنية التحتية، بل ومصداقيتها لأن الدعم السياسي والاقتصادي الذي كانت تقدمه الدول العظمي قد تبخر. وكان عدم الاستقرار يهدد الحكومات، وتزايدت احتمالات حدوث تغيرات جوهرية في الحدود في المستقبل القريب بسرعة.

وقد غطت هيرودوت كل هذه التحولات. حيث نشرت دراسات حالات مدهشة عن مناطق المشاكل في العالم المعاصر، وظلت هذه التغيرات الجوهرية تحتل صفحات من المجلة. ومع ذلك، فإنه نظرًا لأنها نجحت في تحليل المواقف على نطاقات مختلفة، كانت قادرة على إظهار الانتماءات القومية والاصولية الجديدة بين الأقليات الإسلامية في أوروبا الغربية، مما جعل الدول القومية المستقرة منذ فترة طويلة تصبح أكثر هشاشة فجأة. حيث استعادت عملية التجزئة الطويلة – التي كانت مهمة جدًا في البلقان في نهاية القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين – عزمها ثانية (البلقان والبلقنة، 1991, 496 للإحمال) ومن هنا ظهر اهتمام هيرودوت بفكرة الأمة.

## فكرة الأمة

بدأت هيرودوت منذ ١٩٩٠ دراسة مساكل الدول القومية، والمساكل المرتبطة بالقوميات، وظهور دول قومية جديدة، والأزمات الدولية الناتجة عن هذه العملية. ففي ١٩٩١ كان العدد الخاص عن "أقاليم الأمة" يركز على تطور ظهور فرنسا.

"تعتبر مسئلة الأمة ومسئلة إقليمها مهمة فى فرنسا، ولكن يمكن القول بطريقة محددة جدًا إنها مشكلة مركزية داخلية، ولا تتعلق بالهوامش أو المناطق الحدودية"-La-(coste 1991a: 12)

وهناك حركات إقليمية وانفصائية فى فرنسا، ولكن باستثناء كورسيكا، تنقصها القوة التى تظهرها فى بريطانيا أو أيرلندا أو أسبانيا. حيث أدت سياسة اللامركزية التى بدأت فى ١٩٨٢ إلى ظهور أشكال جديدة من العلاقات والتوترات بين الدولة المحلية وباريس، ولكن الصراعات كانت محدودة. حيث يعلق لاكوست قائلاً: "إن ما يسمى بمشكلة الهجرة هو الذى يدفع بالعديد من الفرنسيين - سواء كانوا يمينيين أو يساريين - إلى القلق على مصير الأمة" (Lacoste 1991a: 13)

ويعتبر معدل البطالة المرتفع مسئولاً جزئياً عن التوترات بين المواطنين ومجتمعات المهاجرين في فرنسا، ولكن لاكوست يرى أن المشكلة أكثر تعقيداً. فالقوى الاقتصادية كانت مسئولة عن تركز المجموعات منخفضة الدخول في "إسكان المجلس":

"إن مشكلة الاندماج ليست اقتصادية أو اجتماعية ثقافية فحسب، ولكنها مشكلة جغرافية أيضًا، عندما تثار مسألة الجيتو. فيمكن اليوم أن تتساءل عما إذا كانت بعض القوى السياسية، خاصة المسلمين، لا تحاول عمدًا تكوين جيتو يتمتع بأغلبية مسلمة، إن لم بكن متجانسًا عرقبًا" (.(18 "Lacoste 1991a

وهذا يعنى عند لاكوست أن مشكلة الاندماج ليست اقتصادية أساسًا. بل لها بعد سياسى:

"إن الاندماج عبارة عن مشروع سياسى يعتمد أساسًا وقبل كل شئ، خاصة فى ظل القواعد السارية فى الأمة ... على كل الذين يعتبرون (والذين سيصبحون قريبًا) مواطنين فرنسيين، ولكنهم لا يزالون يعتبرون أنفسهم مهاجرين، ويعتقدون أن فرنسا ليست وطنهم حقيقة" (19 Lacoste) وهناك عقبات نفسية أمام الاندماج:

"يجب على هذا النشاط تخطى عقبات عديدة، والمفاهيم المسبقة والعنصرية، التى توجد كثيرًا بين "المهاجرين" وبين الشعب الفرنسي كذلك.

ولكن حتى يندمج "المهاجرون" حقيقة كمواطنين في الأمة الفرنسية، يجب أن تحقق لهم تلك الجهود شيئًا هامًا، وليس مجرد المزايا المادية التي يملكونها أساساً.

... ولهذا السبب يجب أن يكون الفرنسيون ]هكذا [فخورين لكونهم فرنسيين. وقد تبدو هذه الملاحظة للكثيرين كعبارة بطولية ساذجة، ولكن التمثيل الجغرافي يكون شديد الأهمية في هذه المشاكل، وفي الماضي أصبح عدد كبير من المهاجرين وخاصة المتميزين منهم ... فرنسيين لأنهم كانوا فخورين بذلك" (Lacoste 1991a: 19)

ونتيجة لذلك، يعتبر لاكوست أن اندماج المهاجرين فى الأمة الفرنسية اعتمد من جوانب عديدة على درجة معينة من الفخر الوطنى، واتجاهات الفرنسيين هكذا [نحو الأمة الفرنسية.

وقد تطورت هذه الحجة - التي كانت محور العدد الخاص لسنة ١٩٩١ بعنوان "أقاليم الأمة" بدرجة كبيرة في التسعينات. ففي ١٩٩٣ كتب لاكوست:

"وهكذا فإن الوضع السياسي في فرنسا يعتبر خطيرًا: ومن المؤكد أن البطالة هي العامل الرئيس والمستمر، ولكنها يمكن أن تتدهور بسبب عوامل جيوبوليتيكية داخل أو خارج الوطن، وبسبب ردود أفعال الرأى العام. وهذا هو ما يجعل تحليل العروض الجيوبوليتيكية ضروريًا أكثر من ذي قبل، والأهم من هذا كله أن المفاهيم المختلفة للأمن تحتاج إلى دراسة. ومن الضروري ألا تقتصر هذه الفكرة الأساسية على المجموعات القومية لأقصى اليمين، لتصبح مشروعًا قوميًا لكل المواطنين من جديد Lacoste (7) 1993b: 7)

وقد ركز لاكوست على الحاجة إلى دراسة طريقة فهم الأمم فى الأقاليم التى تفككت فيها الدول بعد سقوط جدار برلين. فقد كان لدى المجموعات القومية مفاهيم مختلفة لذلك الحيز القومى. ويشمل هذا المنطقة التى تسيطر عليها المجموعة، وكذلك المناطق التى تختلط فيها أقليات من هذه المجموعة مع بقية السكان، والمناطق التى كان يجب على أفراد المجموعة تركها فى الماضى، ولكنهم تركوا آثارًا تعلن عن دورهم الثقافى السابق:

"ولا تزال هذه الدول تعتبر جزء من التراث القومى، وحتى إذا لم يكن هناك ادعاء رسمى بذلك. وهذا هو الحال بالنسبة للشعوب الألمانية فى بروسيا الشرقية السابقة،أو بوميرانيا أو سليزيا: وهذه أقاليم تعتبرها بعض الجماعات القومية بمثابة ألمانيا الشرقية الحقيقية (Cacoste 1991b: 7)

وهكذا تظهر خطورة وتعقيد الادعاءات القومية، ويذهب لاكوست في ذلك قائلا:

"إذا اعتقدنا أنه بوسع الأمة أن "يكون" لها هذه الأنماط المختلفة من الأقاليم، فإنها ستكون مجموعة من الأقاليم المتداخلة والمتقاطعة بمجرد أن نتخيل وجود عدة أمم متجاورة متنافسة. وتعرض أقاليم دولتهم – المحددة بحدود رسمية – على الخريطة بطريقة بسيطة نسبيًا، إولكنها ... [تكون خريطة أكثر تعقيدًا تمثل تداخل الأنماط الأخرى من الأقاليم من الأمم الأخرى، ولكن هذه هي الخريطة التي تسمح بفهم أفضل للتوترات بين الشعوب، وإلى أي حد يمكن أن تتعقد المواقف الجيوبوليتيكية Lacoste

وكما فعل لاكوست مع مشاكل التنمية فى الثمانينات، قام مؤخرًا بتلخيص موقف هيرودوت من المشاكل القومية بنشر كتاب "تحيا الأمة! مصير فكرة جيوبوليتيكية" (Lacoste 1996) وكان الدرس بسيطًا هكذا:

"وأخيرًا، فإن هدفى لا يتمثل فى تقديم نموذج للأمة، ولكنه يتمثل فى تقديم طريقة جديدة لتعريفها، مع مراعاة الخصائص المشتركة للأمم الأساسية فى أوروبا الغربية، ومن منظور الاتحاد الأوروبى ... وبالنسبة لعدد كبير من الفرنسيين، فإن فكرة الأمة ليست مجرد مسألة إقليمها أو لغتها أو تاريخها، ولكنها أيضًا فكرة الدولة. حيث تشمل فكرة الأمة لدى كل واحد منا ... نوعًا من العلاقة الحميمة مع كل هذا. فإذا كانت فكرة الأمة بهذه الأهمية، فذلك لأنها تشحذ مشاعر شخصية عميقة ... ونظرًا لأنها تشير إلى إقليم ولغة وتاريخ ودولة، فالأمة تعتبر فكرة جيوبوليتيكية، وهى تعنى الكثير من المشاعر الشخصية الداخلية بالنسبة للكثيرين منا" (Lacoste 1997: 329)

ونتيجة لذلك، لابد من الاحتفاظ بفكرة الأمة (ومن هنا جاء عنوان الكتاب: تحيا الأمة). فهى توفر المكان الذي يمكن أن تتحقق فيه المسئولية الجماعية، التي تعتبر ضرورية لحياة الديموقراطيات. ويرى لاكوست أنه يستحيل وجود مواطنين أوروبيين في الاتحاد الأوروبي، ما لم يكونوا مواطنين أولاً وقبل كل شئ في دول أوروبية مختلفة. ولكن الخطورة تكمن في منع احتكار فكرة الأمة للحركات اليمينية المتشددة، في حين أنها تمثل في الحقيقة أساس كل التجارب الديموقراطية الحديثة وهنا أيضًا يقدم لاكوست تحليلاً نقديًا للمفاهيم السائدة، ويقترح تفسيرات تضم عناصر غالبًا ما تدعيها الأحزاب اليمينية فقط. ويوضح أنها ضرورية لبناء المجتمع الديموقراطي الحديث، سواءً من المنظور المحافظ أو المنظور الليبرالي.

## جمهور هيرودوت في فرنسا

تختلف هيرودوت عن العديد من المجلات الجغرافية بسبب الجمهور الذى تحاول أن تجتذبه. فهى تبدو كما لو كانت مجلة لاكوست الخاصة، فدائمًا ما تشمل مقالاً افتتاحيًا له، وقد فرض عليها منذ البداية عدة قواعد على المساهمين فيها: إذ يجب أن

تكون الأوراق مكتوبة جيدًا، بمعنى أنها يجب أن تكون معبرة بوضوح، وتتجنب المصطلحات الفنية. ولذلك يجب أن تكون متاحة للقارئ غير المتخصص، وبالرغم من أنها مكتوبة للجغرافيين، إلا أنها لا تعتبر منشورًا قاصرًا على الأكاديميين. حيث يتمثل طموح لاكوست الأساسى فى أن يقرأ مجلته كل الذين يدرسون الجغرافيا فى المدارس الثانوية، وبعض تلاميذهم، خاصة فى الفئة العمرية من ستة عشر إلى ثمانية عشر سنة. ويكمن وراء هذا الطموح اعتقاده أن الوظيفة الأساسية للجغرافيين فى الجامعات تتمثل فى تقديم تدريب مفيد لمدرسى المدراس الثانوية فى الغد. فبهذه الطريقة يستطيع جغرافيو المدراس الثانوية ما يعنى وجود أشخاص متعلمين قادرين على مواجهة المشاكل الحقيقية العالم المعاصر، بما يتناسب مع المواطن العصرى. أى أن هيرودوت لها رسالة مدنية: ومن هنا جاء الاهتمام بمشاكل الأمة بصفة عامة وبحياتها السياسية بصفة خاصة، وبإعادة صياغة لاكوست للجيوبوليتيكا، والاهتمام بسياسة ومستقبل فرنسا.

ومع ذلك، لا يتبنى لاكوست أجندة وحيدة، لأن إحدى خصائص الجغرافيا الفرنسية منذ السبعينات كانت تتمثل فى رغبة العديد من أساتذة الجامعات فى التأثير فى التدريس فى المستوى الثانوى. وهكذا حاول روجر برونت أيضًا أن يؤثر على جغرافيا المدارس من خلال دوره كمحرر منذ ١٩٧٢ لمجلة "الحيز الجغرافي"، وهى مجلة جغرافية أكاديمية. وبعد ذلك كان دوره جوهريًا فى إصدار مجلة كارتوجرافية دروية تسمى "خارطة العالم Mappemonde". وكان لها صفتان بارزتان: تقديم التطورات الحديثة فى هذا العلم (الكارتوجرافيا الآلية والاستشعار عن بعد)، والتطبيقات المختلفة للكارتوجرافيا (خاصة استخدامها فى التدريس). وكان جمهور قراء هذه المجلة مثل الكارتوجرافيا البشرية. إذ كان يرى أنه من السهل عرض كل موقف جغرافى برسم كارتوجرافي مبسط. أى أنه يمكن تبسيط الحقيقة فى مكوناتها الجغرافية الهامة، برسم كارتوجرافي والمساحات وتوليفاتها التى كانت تسمى "كورمات" chorems. وكان دمات. دامن على دانت دمات المناها التعرافية الهامة،

يعتقد أنه هكذا يمكن إرساء تحليل المواقف الجغرافية فى تطورات الجغرافيا ونظم التحليل "الجديدة". وشبجعت تفسيراته العديد من مدرسى المدارس الثانوية الذين اكتشفوا أن الرسوم البسيطة كانت تمثل أدوات عملية قيمة.

وهكذا ظهر منذ أوائل الثمانينات تفسيران متنافسان للجغرافيا الحديثة، يحاولان تعديل طريقة تدريس الجغرافيا في المدارس الثانوية الفرنسية، ويتنافسان على نفس الجمهور. وكان لاكوست ينتقد دائمًا مفهوم برونت للكارتوجرافيا. وتزايدت عداوته في التسعينيات، عندما تطورت اهتماماته بفكرة الدولة. فكما يقول لاكوست، كانت طريقة برونت في رسم خرائط للواقع غير قادرة على تمثيل تنوع وتعقد مفهوم الفرد عن الأقاليم. حيث كتب لاكوست في ١٩٩٣ ما يلي:

"(بالنسبة إلى فكرة الأمة) وفيما يتعلق بهذه المسائل، هناك فى الحقيقة تياران فكريان متنافسان بين الجغرافيين، وللتبسيط يمكن القول إن المجموعة الأولى، التى ترغب فى تحليل مواقف جيوبوليتيكية دقيقة، تنشر فى هيرودوت، فى حين أن المجموعة الثانية تمنع أية إشارة إلى الجيوبوليتيكا، ولكى تكشف وتبرر "نظامًا" معينًا أو "قوانين للكان"، والذى سيتحقق على أيدى علم سيكون جديدًا" اسمه "كروماتيك chorematics وكل هذا له أهمية أكثر مما يبدو للوهلة الأولى، وهو لا يهم الجغرافيين فقط، ولكنه يهم كل المواطنين، لأنها مسئلة تنظيم المكان والتخطيط الإقليمي فى الحقيقة" (lacoste)

وكانت هذه المشكلة تبدو مهمة جدًا بالنسبة إلى لاكوست، لدرجة أنه أعد عددًا كاملاً من هيرودوت شن فيه نقدًا لا هوادة فيه لطرق الرسم الكوروماتيكية ("الجغرافيون والعلم والخيال، 1995 (Hérodote, no.76: 1995).

وفى مناسبة أخرى، تعرضت هيرودوت لهجوم مجموعات من اليسار الفرنسى. فعندما ظهرت المجلة لأول مرة، نشرت مجلة "الإنسانيات" التى يصدرها الحزب الشيوعى الفرنسى، نقدًا حادًا لمجلة هيرودوت كتبه جغرافى شاب يدعى جاك ليفى. وقد تذكر لاكوست ذلك حديثًا فكتب:

"ولكن هيرودوت لم تترك المجموعات السياسية بلا تمييز، ومن المحير أن مقالين طويلين ظهرا على التوالى بعد ذلك بفترة قصيرة فى "الإنسانيات" حملا أشد الانتقادات. حيث استنكر هذه الطريقة الجديدة - أى منظور "العالم الثالث" بصورة أو بغضرى - للتعامل الجغرافى مع المسائل السياسية بدون الإشارة للماركسية. حيث يرى "التقليديون" أن حقيقة أنه لا يمكن تحدينا بأية إشارة إلى الجغرافيا فى النصوص الماركسية المقدسة تجعل كتاباتنا موضع شك، لأنهم خاطروا بإبراز هذا الحذف (للجغرافيا) من جهة الآباء المؤسسين. وكان هذا بمثابة فرصة للحرية بالنسبة لنا -La)

ولكن جين دريش – الشخصية البارزة في الشيوعية الفرنسية – ردت على ذلك بسرعة، وشرحت لمحرري "الإنسانيات" أن هيرودوت لم تكن مجلة يمينية أبدًا. فتوقفت الهجمات ضد المجلة الجديدة مباشرة. ومع ذلك، كانوا معرضين لردود أفعال العديد من الجغرافيين اليساريين الذين لم يفهموا أسباب عودة الجغرافيين إلى الجغرافيا السياسية والجيوبوليتيكا بعد أكثر من ثلاثين عامًا من الانتقاد الشديد ضد هذا الفرع من العلم أو إهماله ببساطة. وفي الحقيقة، لم يكن الاهتمام المتجدد بالجغرافيا السياسية قاصرًا على الجغرافيين اليساريين، لأنه في الفترة من ١٩٨٥ إلى ١٩٨٠ مثلاً، ظهرت إسهامات جديدة في مجال الجيوبوليتيكا قدمها أندريه – لويس سانجين (Claval 1978) وبعلود رافشتاين (Raffstin 1980) ومع ذلك، تظهر هذه المسافة ليس فقط مدى رسوخ هيرودوت في الخطاب الجيوبوليتيكي ذلك، تظهر هذه المسافة ليس فقط مدى رسوخ هيرودوت في الخطاب الجيوبوليتيكي

وعندما نحاول قياس تأثير هيرودوت على الرأى العام الفرنسي، لابد أن نتذكر أن هدفها الأساس ليس النخبة اليسارية الفرنسية المستنيرة، بل كل من يدرس الجغرافيا والتلاميذ والطلاب المهتمين بمشاكل العصر. حيث يفسر هذا التوجه لماذا كان أثر هيرودوت محدوداً على الصحف اليومية أو الاسبوعية (ربما باستثناء ليبراسيون)، ولكن

تأثيرها ظل هامًا. إذ يعتبر توزيعها (حوالى ستة آلاف نسخة) مرتفعًا بالنسبة لمجلة متعلمين فى العالم الناطق بالفرنسية. ويرجع جزء من تأثير هيرودوت إلى أعضاء هيئة تحريرها السابقين الذين تركوها لتطوير مجالات أنشطتهم الخاصة. وعلى سبيل المثال، كون ميشيل فوشر مؤسسة استشارية تتعامل مع المشاكل الجغرافية. وكان يعمل لصالح المصارف والمؤسسات التجارية، ولعب دورًا هامًا في أوقات معينة في وزارة الشئون الخارجية الفرنسية.

## استقبال هيرودوت في الخارج

كان تأثير هيرودوت كبيرًا في الخارج أيضًا، خاصة في الدول الناطقة باللاتينية. حيث كان الجغرافيون الفرنسيون نشطين في تطوير العلم في دول مثل البرازيل والأرجنتين. وكانوا بمثابة نماذج في أسبانيا والبرتغال، وإلى حد ما في إيطاليا (حيث كانت الجغرافيا الألمانية معروفة أيضًا). وقد عاني العديد من هذه الدول من تجارب فاشية مأساوية، سواءً قبل الحرب العالمية الثانية، أو خلال الحرب أو بعدها. وكان معظم الجغرافيين في هذه الدول ينظرون إلى فرنسا من أجل الاتجاهات المناهضة للفاشية والامبريالية، وظهر أن هذا التفاؤل له أساس، نظرًا لأن الجغرافيين الفرنسيين المرتبطين ببيير جورج أكدوا هذا الاهتمام. وترعرعت أفكار لاكوست وهيرودوت في تربة خصبة بهذه الجذور الفكرية. وفي الحقيقة، تحقق هذا الأثر من المذكرة المبدئية ومن مقالات السنوات الخمس الأولى (١٩٦٧ – ١٩٨٨). ويعني هذا أن التغيرات الأكثر تقدمية في مفاهيم الجيوبوليتيكا والامبريالية والأمم ظلت مجهولة منذ ذلك الوقت، خاصة في اسبانيا والبرازيل ودول أمريكا اللاتينية الناطقة بالأسبانية.

ولكن تأثير هيرودوت في ايطاليا اتخذ شكلاً آخر. حيث ترجم كتاب لاكوست إلى الايطالية بعنوان "أزمة الجغرافيا، و جغرافيا الأزمة" (Lacoste 1978) وقام الناشر برتاني بنشر مجلة هيرودوت / إيطاليا، "الاستراتيجية والجغرافيا والأيديولوجية" في

فيرونا في ,١٩٧٨ ومع ذلك، كان توجهها السياسي مختلفًا عن التوجه الفرنسي: فقد كانت مجلة ماركسية. وفي ١٩٨٨ أصبح العنوان "هيرودوت، مشكلة الجغرافيا"، ولكن نجاحها كان محدودًا، واختفت في ١٩٨٤ بعد نشر ستة أعداد فقط. ومع ذلك، كانت الجيوبوليتيكا حاضرة في ايطاليا خلال الحقبة الفاشية، مع نشر مجلة "الجيوبوليتيكا" في تريستا (Atkinson 1995, Antonsich 1996) وبعد الحرب تم اجتناب المصطلح والمجال كله في البلاد. وظهرت الطبعة الايطالية من هيرودوت مبكرًا جدًا.

وبعد ذلك بعشر سنوات، كان الوضع مختلفًا لأن مناقشات الجيوبوليتيكا بدأت بين الجغرافيين الايطاليين فعلاً في ١٩٨٣ - ١٩٨٥ . حيث بدأ ضباط الجيش والبحرية الابطاليين، مثل اللواء كارلو جين، النشر عن مشاكل الجيواستراتيجيا و الجيوبوليتيكا. وفي نوفمبر ١٩٩١، نشرت المجلة الثقافية البسارية الابطالية "مايكروميجا" عددًا عن الجيوبوليتيكا، به أوراق من بعض أعضاء هيروبوت. فأثار ذلك اهتمامًا كبيرًا في ايطاليا. حيث اتصل لوشيو كاراشيولو، الذي كان قد ساهم في مايكروميجا، بميشيل كورينمان الذي كانت له صلات في ميلانو. وقاما بتجميع مجموعة من الضباط العسكريين المؤثرين (كارلو جين) وعلماء السياسة والاقتصاديين والصحفيين وبعض الجغرافيين (جيتانو فيرو و ماريا باولا باجنيني). وفي مارس ١٩٩٣، أصدروا "لايمس، المرجع الانطالي للجنبوبولستنكا". وتناول العدد الأول الجنوبوليتنكا ثم تفكك حدود يوغسلافيا. ووصلت إلى جمهور عريض، حيث يرجع ذلك جزئيًا إلى انطلاقها من الإدانة الأخلاقية لكل أشكال القوة، وهو المبدأ الأساسي الذي اعتمدت عليه هيرودوت في نسختها الإيطالية. وكانت تعتبر مجلة يسارية، ولكن بدون أية مساهمات ماركسية. وفي المقيقة كان مؤلفوها ينتمون إلى خلفيات سياسية مختلفة. وكان أحد الانجازات الكبرى لمجلة "لايمس" يتمثل في إعادة طرح فكرة الأمة كعنصر أساس في المناقشات السياسية بين المثقفين اليساريين في ايطاليا. وبدأ إصدار فرنسي سنوى من "لايمس" في ١٩٩٦، ولكنها ظهرت أكثر افتعالاً من هبرودوت، ولم تحقق نجاحًا كبيرًا من حيث التأثير والتداول مثل نموذجها الإيطالي.

وقد نشر كروم هيلم في ١٩٨٥ ترجمة انجليزية لمقالات هيرودوت أعدها جيروت وكوفمان (Girot and Kofman 1985) وقدم أويفند أوستيرود تقييمًا مختصرًا لهيرودوت في الورقة التي كتبها عن "استخدام وإساءة استخدام الجيوبوليتيكا" (Osterud 1987) ومؤخرًا، قدم المسح الجديد الذي أعده جيوفري باركر على التقليد الجيوبوليتيكي الغربي تحليلاً دقيقًا للجغرافيا السياسية الفرنسية ودور هيرودوت (Parker 1998) ونتيجة لذلك، أصبح المسار الفكري لهيرودوت مشهورًا تمامًا في العالم الناطق بالانجليزية، واعترفت إسهامات حديثة في الجيوبوليتيكا النقدية الأنجلوفونية بإسهام دراسة لاكوست للعلاقة بين الجغرافيا وقوة الدولة (Tuathail 1996) ومع ذلك، سيكون من العدل أن نذكر أن المشاركة النشطة في الأدبيات التي ولدتها هيرودوت كانت محدودة نسبيًا في الجغرافيا السياسية الأنجلوفونية، بالرغم من التأثير الفكري الواضح للمفكرين الفرنسيين مثل فوكو ودريدا و بو دريلارد.

#### الخاتمة

كيف يلخص المرء التوجهات الرئيسة لهيرودوت وتأثيرها؟ لقد نجح لاكوست في إصدار مجلة دائمة واسعة الانتشار. ويعتبر جمهورها كبيرًا بين الدارسين الفرنسيين في الجغرافيا ومدرسي المدارس الثانوية وجمهور عريض لديه توجهات يسارية. حيث ساهمت هيرودوت كثيرًا في تحول اتجاهات اليسار: فبفضل تحليلاتها، لم تعد مزاعم العالم النامي مفرطة في التبسيط، ولم تعد الامبريالية المصدر الوحيد للشرور في الدول الفقيرة. فمنذ عشرين سنة مضت، كان معظم المفكرين اليساريين ينتقدون فكرة الأمة. ولكن نتيجة لتأثير لاكوست، أصبحت الأحكام أكثر تنوعًا الآن: حيث يعتقد كثير من الناس أن الأمة كانت، وبمكن أن تنقي، علامة مميزة للهوبة والمواطنة.

ومع ذلك، هناك أيضًا أوجه قصور لدى هيرودوت. ففى السبعينات كان لاكوست ينتقد التركيز المفرط على العوامل الاقتصادية فى العديد من منشورات تلك الفتره. ومع ذلك، يرجع جزء كبير من التقييم السياسى المعاصر للعالم إلى عوامل اقتصادية فخلال ثلاث وعشرين سنة منذ صدورها لم تقدم هيرودوت تحليلاً للعولمة الاقتصادية وارتباطاتها السياسية. وكان لبروديل علاقات ودية مع لاكوست الذى كتب دراسة شيقة عنه (1990 Lacoste) إذ كان هذا المؤرخ العظيم يساند هيرودوت بشدة. ومع ذلك، لم تحقق الجيوبوليتيكا، التى تعتمد على فكرة الاقتصاد العالمي التي كان يساندها، أي نجاح في فرنسا. وفي مجال مماثل، قامت هيرودوت بتحليل القوى الكبرى في العالم في التسعينيات فقط. ويفسر انهيار الاتحاد السوفيتي عدد الدراسات التي أعدت عن الصدود والدول الجديدة التي ظهرت منذ ذلك الوقت داخل حدوده السابقة. وصدرت أعداد خاصة عن اليابان في ١٩٩٥، والولايات المتحدة في ١٩٩٦. وفي الحالة الأخيرة

غطت المجلة فقط مشاكل الأقليات، والعنصرية والتوازن الداخلي للبلاد، وتجاهلت اتفاقية النافتا وأفاق الاتحاد الاقتصادي للرابطة الأمريكية. وبالنسبة لمنشور متخصص في الجيوبوليتيكا، لا يوجد تقييم لدور الولايات المتحدة في فترة ما بعد الحرب الباردة. وكذلك لم تخصص هيرودوت سوى صفحات قليلة للمشاكل الداخلية للصين وسياستها الخارجية.

ويمكن تفسير ندرة المعلومات عن هذه الأقاليم والمشاكل الهامة جزئيًا بتركيبة لجنة التحرير: فمعظم الأعضاء كانوا على دراية بأوروبا والبحر المتوسط والشرق الأوسط وأفريقيا وأمريكا الجنوبية أساسًا. وكانت .

العلاقات الفكرية للمجلة قائمة في المقام الأول مع الدول الناطقة باللاتينية في جنوب أوروبا وأمريكا اللاتينية، ومع المفكرين والجغرافيين المهرة في اللغة الفرنسية في شرق أوروبا والعالم العربي والشرق الأوسط وكانت علاقاتها مع ألمانيا تعتمد أساسًا على ميشيل كورينمان. وظلت العلاقات مع الجغرافيين الناطقين بالانجليزية نادرة حتى انضمام دارسين شباب تدربوا جزئيًا في الولايات المتحدة إلى لجنة التحرير، مثل فريدريك دوزيت. وكان لاكوست يعرف تمامًا أنه لابد أن يقدم دراسات عن أمريكا الشمالية، ولكنه لم يجد متعاونين مهرة في هذه المنطقة إلا مؤخرًا. ومع ذلك، كانت أسباب عدم التوازن أكبر من مجرد نقص الخبرات، لأن لاكوست كان لديه في الأساس اتجاه المبالغة في التركيز على دور العوامل السياسية، وإهمال العمليات الثقافية والاقتصادية والاجتماعية الأوسع في العالم غير الفرانكوفوني.

ومع ذلك، لعبت هيرودوت دورًا حاسمًا في نشر الجيوبوليتيكا في فرنسا المعاصرة، حيث توقف العلم عن الارتباط بالامبريالية وسياسة القوة والتحيزات الأيديولوجية. وفي جامعة باريس-٣، أعد لاكوست برنامج دكتوراة في الجيوبوليتيكا، ويعتبر من أنشط البرامج في فرنسا، حيث جذب العديد من الجغرافيين والعلماء السياسيين المؤهلين جيدًا. وبهذه الطريقة أيضًا، ساهم في رفع مستوى المناقشات

الجيوبوليتيكية المعاصرة في فرنسا. فهناك العديد من الجغرافيين الفرنسيين يعملون الآن في الجيوبوليتيكا، بالرغم من وجود قدر كبير من التنوع الفكرى. وقد طوروا علاقات جديدة مع العالم الناطق بالانجليزية ( أندريه لويس سانجين، بول كلامال) وألمانيا (ريتشارد كلاينش ماجر). وكذلك يهتم الكتاب الجيوبوليتيكيون الفرنسيون بمشاكل الأقليات والمواقف متعددة الثقافات Sanguin 1993;Goetschy (الفرنسيون بمشاكل الأقليات والمواقف متعددة الثقافات and Sanguin 1995) والدور المتزايد للمدن الكبرى على المشهد السياسي العالمي (Prévelakis1996) والدور السياسي للمشتتين (Claval and Sanguin1997) ويميلون إلى قضاء وقت طويل في استكشاف جذور الفكر الجيوبوليتيكي الحديث (val.1994; Muet1997; Raffestin, Lopréno and Pasteur 1995) بريفيلكيس فكرة چين جـوتمان عن علم الأيقـونات iconography لكي يبني نظامًا محكمًا التفسير الجيوبوليتيكي.

وفى مكان آخر، "المؤسسة الوطنية للعلوم السياسية"، طورت مجموعة أخرى من الجغرافيين مجموعة من الاتجاهات المقارنة للجغرافيا السياسية والجيوبوليتيكا من الجغرافيين مجموعة من الاتجاهات المقارنة للجغرافيا السياسية والجيوبوليتيكا (Lévy1996; Durand, Retaillé and Lévy1992; Retaillé1997) مع هيرودوت في تقوية الاحساس بالديموقراطية ومسئولية المواطنين من خلال الجيوبوليتيكا. وقد مارس الجغرافيا عدد متزايد من غير الجغرافيين. فكان منهم صحفيون (ChaliandandRageau1983;Chaliand1990) والواءات (Moreau-Desfarges,Lorot1995;Thual1996;Joyau1991-1993) ومن المؤكد أن بيرتراند بادى هو الأكثر أصالة من بين هؤلاء المؤلفين، وهو عالم سياسي حيث استكشف نتائج ضمور نوع الدولة القومية الذي ظهر أولاً في أوروبا الغربية بعد القرن السيابع عشر، ثم انتقل لكل مكان بعد ذلك Badie1996; and (Badie and الجيوبوليت المعاصرة، وكان لاكوست وهيرودوت المحرك الرئيس لتطورات هذا العلم منذ في فرنسنا المعاصرة، وكان لاكوست يستحق مكانًا خاصًا في أي تاريخ لمصطلح "الجيوبوليتيكا".

## بثسكر وتقدير

(يعرب المحرران عن عميق شكرهم اسيليفيا جراى لمساعدتها في ترجمة وتحرير الاقتباسات الفرنسية من هيرودوت إلى الإنجليزية).

## قائمة المراجع

- Antonsich, M. (1996) 'Geografia politica e geopolitica in Italia dal 1945 ad oggi', Quaderni del dattorato di ricerca in Geografia politica, Trieste, 2: 19-53.
- Anon. (1976) 'Des Cubains en Angola, mais aussi des Angolais à Cuba', Hérodote, 2: 23-9.
- Atkinson, D. (1995) 'Geopolitics, cartography and geographical knowledge: envisioning Africa from Fascist Italy', 290–332 in M. Bell, R. A. Butlin and M. J. Heffernan (eds) Geography and Imperialism, 1820–1940, Manchester: Manchester University Press.
- Badie, B. (1996) La Fin des territoires, Paris: Fayard.
- Badic, B. and M. C. Smouts (1992) Le Retournement du monde. Sociologie de la vie internationale, Paris: Presses de la Fondation Nationale des Sciences Politiques et Dalloz.
- Châtelet, F. (1976) 'Hegel et la géographie', Hérodote, 2: 78-94.
- Chaliand, G. (ed.) (1990) Anthologie mondiale de la stratégie. Des origines au nucléaire, Paris: Robert Laffont.
- Chaliand, G. and J.-P. Rageau (1983) Atlas stratégique: géopolitique des rapports de force dans le monde, Paris: Fayard.
- Claval, P. (1978) Espace et pouvoir, Paris; PUF.
- --- (1994) Géopolitique et géostratégie, Paris: Nathan.
- --- (1998) La Géographie française depuis 1870, Paris: Nathan.
- Claval, P. and Sanguin, A. L. (eds) (1997) Métropolisation et politique, Paris; L'Harmattan.
- Cohen, S. B. (1973) Geography and Politics in aWorld Divided, London: Oxford University Press.
- Delmas, C. (1971) Armements nucléaires et guerre froide, Paris: Flammarion.
- Durand, M.-F., Lévy, J. and Retaillé, D. (1992) Le Monde. Espoces et systèmes, Paris: Fondation Nationale des Sciences Politiques et Dalloz.
- Foucault, M. (1976) 'Des questions de Michel Foucault a Hérodoic', Hérodoic, 3: 9-10.
- Foucher, M. (1979-1980) Enquête au Nicaragua, I', Hérodote, 16: 5-35; 'Managua, ville éclatée, Enquête au Nicaraqua, II', Hérodote, 17: 32-51.
- Foucher, M. (1983) 'Israel-Palestine: quelles frontières', Hérodore, 29-30: 95-134x.
- Foucher, M. (1986) L'invention Jes Frontières, Paris: Fondation pour les Etudes de Défense Nationale.
- Foucher, M. and Pichol, M. (1978) 'Territoire à prendre, territoire à défendre: le Larzac', Hérodote, 10: 91-115.
- Gallois, P. M. (1990) Géopolitique. Les roies de la puissance, Paris: Plon.
- Gentelle, P. (1980) 'Afghanistan: Russes et Asiatiques dans le piège', Hérodote, 18: 57-85.
- Giblin-Delvallet, B. (1976) 'Elisée Reclus: géographie, anarchisme', Hérodote, 2: 30-49.
- ---- (1977) 'La nation-paysage', Hérodote, 7: 148-57.
- Girot, P. and Kosman, E. (eds) (1985) International Geopolitical Analysis. A Selection from Hérodote, London: Croom Helm.
- Goetschy, H. and Sanguin, A.-L. (eds) (1995) Langues régionales et relations transfrontalières en Europe, Paris: L'Harmattan.

- Joyaux, F. (1991-1993) Géopolitique de l'Extrême-Orient, Brussels: Editions Complexes, 2 vols.
- Korinman, M. (1984) 'Friedrich Ratzel, Karl Haushofer, "Politische Ozeanographie", Hérodote, 32: 144-57.
- ——— (1990) Quand l'Allemagne pensait le monde. Grandeur et décadence d'une géopolitique, Paris: Fayard.
- --- (1991) Continents perdus. Les précurseurs de la géopolitique allemande, Paris: Economica.
- Lacoste, Y. (1976a) La Géographie, ça sert, d'abord, à faire la guerre, Paris: Maspéro.
- ---- (1976b) 'Enquête sur le bombardement des digues du fleuve Rouge (Viétnam, été 1972)', Hérodote, 1: 86–117.
- --- (1976c) 'A propos de Clausewitz et d'une géographie', Hérodote, 3: 65-75.
- —— (1976d), 'Questions à Michel Foucault sur la géographie', Hérodote, 1: 77-85.
- —— (1976e) 'Brader la géographie ... brader l'idée nationale', Hérodote, 4: 9-55.
- --- (1977) 'Fidel Castro et la Sierra Mestra', Hérodote, 5: 7-33.
- ---- (1978) Crisi della geografia, geografia della crisi, Milano: Feltrinelli.
- —— (1979) 'A bas Vidal, viva Vidal!', Hérodote, 16: 68-81.
- (1980) Unité et diversité du Tiers Monde, Paris: Maspéro, 3 vol.
- —— (1984) 'Les géographies, l'action et la politique', Hérodote, 33-4: 3-32.
- --- (1985) Contre les anti-tiers-mondistes et contre certains tiers-mondistes, Paris: La Découverte.
- -- (ed.) (1986) Géopolitiques des régions françaises, Paris: Fayard, 3 vol.
- —— (1990) 'Braudel géographe', in Y. Lacoste (1990) Paysages Politiques, Paris: Livre de poche, 83–149.
- --- (1991a) 'Editorial: les territoires de la Nation', Hérodote, 62: 12.
- --- (1991b) 'Editorial: Balkan et balkanisation', Hérodote, 63: 3-13.
- --- (cd.) (1993a) Dictionnaire de géopolitique, Paris: Flammarion.
- --- (1993b) 'Editorial: Démocratie et géopolitique en France', Hérodote, 69-70: 3-8.
- ---- (1996) '1976-1996, Hérodote à 20 ans', Hérodote. Vingt aus de géopolitique 1976-1996, May.
- —— (1997) 'La République et la nation: quelques réflexions géopolitiques', Géopolitique 60: 60-5.
- Lacoste-Dujardin, C. (1976) 'A propos de Pierre Bourdieu et de 'l'Esquisse d'une théorie de la pratique", Hérodote, 2: 103-16.
- Lévy, J. (1996) Le Monde pour Cité, Paris: Hachette.
- Lorot, P. (1995) Histoire de la géopolitique, Paris: Economica.

- Maurel, M.-C. (1984) 'Pour une géopolitique du territoire, le maillage politico administratif' Hérodote, 33-4: 131-43.
- Moreau Defarges, P. (1994) Introduction à la géopolitique, Paris: Seuil.
- Muet, Y. (1997) Les Géographes et l'Europe. L'idée européenne dans la pensée géopolitique française de 1919 à 1939, Geneva: Institut Européen.
- Osterud, O. (1987) The Uses and Abuses of Geopolitics, Department of Internationa Relations, Australian National University, Research School of Pacific Studies.
- O Tuathail, G. (1996) Critical Geopolitics, London: Routledge.
- Parker, G. (1985) Western Geopolitical Thought in the Twentieth Century, Beckenham: Croom Helm —— (1998) Geopolitics: Past, Present and Future, London: Mansell.
- Péchoux, P-Y. (1976) 'Les dimensions géographiques d'une guerre localisée: Chypre 1974-1976', Hérodote, 3: 11-44.
- Poirier, L. (1985) Les Voix de la stratégie, Paris: Fayard.
- Prévelakis, G. (ed.) (1996) Les réseaux de diasporas. The Networks of Diasporas, Nicosia: Kykem Paris: L'Harmattan.
- Raffestin, C. (1980) Pour une géographie du pouvoir, Paris: Litec.
- Raffestin, C., Lopréno, D. and Pasteur, Y. (1995) Géopolitique et histoire, Lausanne: Payot.
- Retaillé, D. (1997) Le Monde du géographe, Paris: Presses de Sciences Po, Paris.
- Sanguin, A.-L. (1977) La géographic politique, Paris: PUF.
- ---- (cd.) (1993) Les Minorités ethniques en Europe, Paris: L'Harmattan.
- Santibañez, R. (1977) 'Contrôle de l'espace et contrôle social dans l'Etat militaire chilien'. Hérodote, 5: 82–107.
- Siegfried, A. (1913) Tableau politique de la France de l'Ouest sous la IIIe République, Paris: A. Colin
- Thual, F. (1996) Méthode de la géopolitique. Apprendre à déchiffret l'actualité, Paris: Ellipses.
- Varii Auctores (1991) Autour de Raymond Guglielmo. Géographie et contestation, Paris: CREV.
- Varlin, T. (alias Michel Fouchet) (1977) 'La mort de Che Guevara. Le problème du choix d'un théâtre d'opérations en Bolivie', Hérodote, 5: 39-81.



## الفصل الحادي عشر

جيوبوليتيكا اليسار

ييفز لاكوست وهيرودوت والجيوبوليتيكا الراديكالية الفرنسية

ليسلىھبل

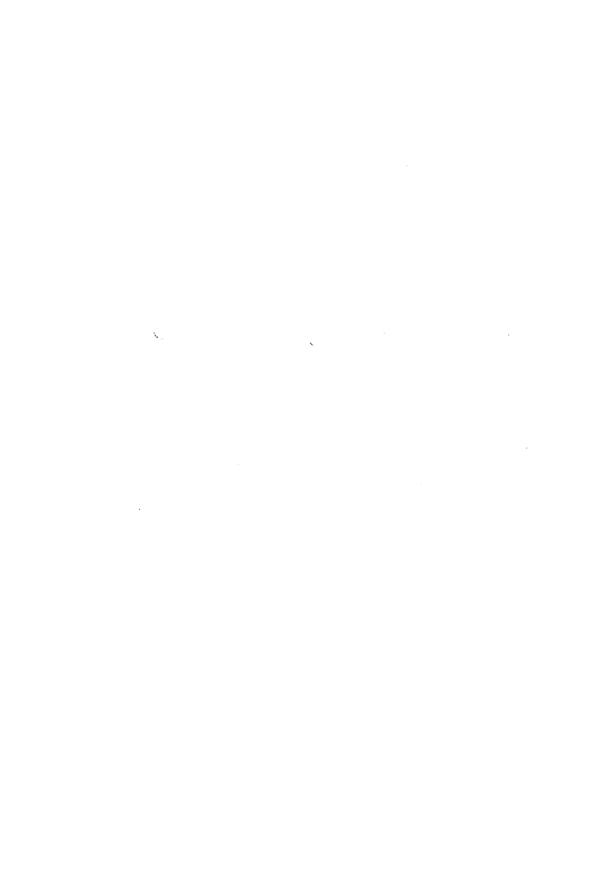

#### تمهيد

في عام ١٩٧٦ شهدت الجامعة التجريبية في فانسان - وهي الجامعة الشهيرة بالأفكار الثورية وما بعد الماركسية، حدثا مدويا في عالم الجغرافيا الفرنسية، وذلك مع ظهور دراستين مؤثرتين. نُشرت واحدة في العدد الأول من مجلة "هيرودوت" صاحبة الاسم الغامض، ونشرت الثانية في كتيب من تأليف ييفز لاكوست حمل عنوان "صناعة الحرب هدف الجغرافيا الأول" (Lacoste 1976a) وقد ظهر كتيب لاكوست في حجم صغير وبغلاف أزرق مميز، وقام بنشره ماسبيرو المتخصص في التحليلات اليسارية. واعتبر الكثيرون هذا الكتب بمثابة بيان ثوري للجغرافيا، على غرار "الكتاب الأحمر الصغير" الذي ألفه ماو. حيث كتب مؤرخ الجغرافيا الفرنسية نوما بروك أن "جامعة فانسان تطلق قاذف لهب ("سفينة نار" سفينة إحراق، حرفيًا) على أحواض الزهور في مونبلييه في ١٩٧٨ بقصة هؤلاء المناضلين في فانسان ورؤية آثار الانفجارات، وهي مناسبة بدأت بعد عمل المجموعة بوقت طويل.

وكانت الفكرة الأساسية عند لاكوست ومجموعة هيرودوت – وهي الفكرة التي سندرسها بالتفصيل فيما يلي – تتمثل في أن الجغرافيا كانت بمثابة أحد أشكال المعرفة الاستراتيجية والسياسية اللازمة للاستراتيجية العسكرية وممارسة القوة السياسية، ولكن هذا الخطاب الاستراتيجي أصبح متخفيًا وراء "ساتر دخان" الجغرافيا الأكاديمية. ولذلك يحتاج الجغرافيون إلى التخلي عن كل قيود "خطابهم المحير"، وأن يصبحوا مناضلين ومحللين ناقدين للاستراتيجية، وأن يعملوا على كشف التركيب الجغرافي للقوة، وأن يساعدوا في تطوير استراتيجيات مضادة. وعلى عكس

العديد من الدعاوى والمواقف المتطرفة التى ظهرت فى العقد التالى لباريس ١٩٦٨، انتعش مشروع لاكوست – هيرودوت، وتوسع وتحول إلى مدرسة كبرى فى الجغرافيا والجيوبوليتيكا. ولا شك فى أن هذا المشروع طور نفسه، بل إن لاكوست نفسه تحول – كما تقول إحدى المقالات الحديثة – إلى "متمرد تحول إلى مسئول كبير فى الجيوبوليتيكا" (Duroy 1998) وازدهرت دورية هيرودوت حتى أصبحت أكبر مجلة جغرافية فرنسية تداولاً، وبعد ذلك بعشرين سنة، وصل المجلد الحالى إلى العدد ٢٢ (ربيع ١٩٩٩). وكتب لاكوست ومجموعة هيرودوت كتبًا عديدة أكاديمية وجدلية، وأصبحت فانسان قاعدة "مركز البحوث والتحليلات الجيوبوليتيكية" (CRAG)، مع منشورات وبرامج دكتوراه فى الجيوبوليتيكا(١).

واليوم تعتبر مجلة هيرودوت أكبر وأهم مرجع للتحليل الجيوبوليتيكى المعاصر فى العالم، وبالإضافة إلى الكتابات الأخرى للاكوست ومجموعة هيرودوت، فإنها تمثل تراثا جغرافيًا كبيرًا وشديد التماسك. بل إن تماسك وهوية هذا التراث قويان بما يسمح لنا بالإشارة إلى مؤسسة "لاكوست - هيرودوت" بالنسبة لمعظم (وإن لم يكن كل) كتابات المجموعة.

### لاكوست – هيرودوت

يحلل هذا المقال المواقف والحجج الأساسية لمدرسة لاكوست - هيرودوت، ويحدد موقعها تمامًا بالنسبة إلى الأفكار والتطورات في الجغرافيا والجيوبوليتيكا الأنجلوفونية. فحتى الآن كانت هذه العلاقات محدودة جدًا. حيث تميل المجتمعات الجغرافية الجيوبوليتيكية الأنجلوفونية إلى "معرفة" وجود مدرسة هيرودوت، دون أن تكون هناك مشاركة كبيرة في أفكارها، أو إشارة إلى مصادر هيرودوت في التحليلات الجيوبوليتيكية الواقعية. وتشتهر هيرودوت في العديد من الأروقة بسبب مقابلة ميشيل فوكو في العدد الأول (Foucault 1976a)، وهي المقابلة التي ظهرت في ترجمة في كتاب

فوكو واسع الانتشار "القوة/المعرفة (Foucault 1980) وبالرغم من ترجمة مختارات من أوراق هيرودوت ونشرها في شكل كتاب(Girot and Kofman) (1987 وللأسف بدون مقالة تمهيدية تفسيرية) ووجود مسوح مختصرة في مراجعات التقدم في الجغرافيا الفرنسية (Buleon 1992; Clout 1985)، إلا أن التحليل النقدي الوحيد الذي يربط منظور هيرودوت بالمنظورات الأنجلوفونية الحالية هو تحليل أوتواتيل (6 Tuathail 1994, 1996)

وبيدو هذا الإهمال ملحوظًا عندما نبدأ في رصد بعض ملامح مدرسة لاكوست -هيروبوت، وبصفة خاصة أعمال لاكوست المبكرة في التراث الماركسي، وتركبت تحليل هيرودوت في ثقافة فانسان الراديكالية بعد الماركسية (حيث عمل فوكو ودبلوز مع غيرهما من المفكرين البارزين لفترات)، والمشاركة المباشرة مع فوكو في الأعداد الأولى من هيرودوت (Foucault 1976a, 1976b; Bernard et al. 1977) وكذلك طور لاكوست – هيروبوت تجديدًا نقديًا وراديكاليًا للخطاب الجيوبوليتيكي، وذلك قبل عدة سنوات من البناء الأنجلوفوني "للجيوبوليتيكا النقدية" على بد دالتي وأوتواتيل وأجنبور تيلور وغيرهم. وكان هناك أيضًا تركيز على التعقيد والاختلاف والتشابك تجاه السرديات الميتافيزيقية، وذلك قبل أن تظهر مثل هذه الصجج في الجغرافيا الأنجلوفونية، والاعتراف بالدور الأيديولوجي والاستراتيجي للإشراف الكارتوجرافي والجغرافي الذي ألقى بظلاله على أعمال هارلي وغيره بالأنجلوفونية. وفي السنوات الأولى من دورية "أنتيبود Antipode"، كان هناك بعض الاعتراف بملاءمة هيرودوت للصوارات الأنجلوفونية المعاصرة: حيث ظهرت، هناك نسخة من تحليل لاكوست لقصف النهر الأحمر في فيتنام في ١٩٧٣ (Lacoste 1973b) ، أعيد طبعها في Lacoste 1977a ، وذلك قبل ثلاث سنوات من ظهور التحليل الأصلى باللغة الفرنسية في العدد الأول من هيرودوت (Lacoste 1976b)، وظهر ملخص لكتاباته عن التأخر التنموي بعد ذلك بأربع سنوات (Lacoste 1977b) ومع ذلك، وبالرغم من كل هذا، ظلت هيرودوت مصيرة لعظم الجغرافس الأنجلوفونس.

ولكن ما الذي بفسر نقص الاهتمام بأعمال لاكوست - هيرودوت؟ يتمثل السبب الأول بتساطة في قلة الجغرافيين الأنجلوفونيين الذين يقرؤون كثيرًا عن الجغرافيا الفرنسية، أو أنة مصادر بغير اللغة الانجليزية (للأسف): أي أن إهمال هيرودوت لس عمدًا، ولكنه جزء من إهمال أوسع. وبالرغم من أن النظرية الاجتماعية الفرنسنية "مستقرة" في الجغرافيا الأنجلوفونية، إلا أنها عادة ما تكون مترجمة، ولاشك في أن هناك غطرسة وامبريالية لغوية في هذا المجال - وهذا منظور سنراه لاحقًا في المصطلحات الجبوبوليتبكية المباشرة – ولكن هناك أيضًا قصورًا في المهارات اللغوبة. ويتمثل السبب الثاني في الإهمال - بالرغم من اعتماده على أدلة مروبة - في أنه عندما يستكشف الجغرافيون الأنجلوفونيون هيرودوت - خاصة الجغرافيين الراديكالثين الناقدين المهتمين بمنظورات الجيوبوليتيكا النقدية - فإنهم يجدون اتجاهها واهتمامها صعبًا على الإدراك. حيث تبدو هيرودوت إقليمية جدًا في تركيزها، وتدور حول دراسات الحالات التجريبية. وهي ذات منهج جغرافي محافظ، وقليلة المحتوى النظري. وتظهر الفجوة أكبر من خلال تواريخ نشر كتب لاكوست: حيث ترجم كتابه الأزرق "صناعة الحرب هدف الجغرافيا الأول" الذي صدر في ١٩٧٦ الى الإيطالية والأسبانية والبرتغالية، وكثيرًا ما بشار إليه في الأوراق النقدية / الراديكالية حتى في البرازيل والأرجنتين. ولكن لم تظهر له ترجمة بالانجليزية، وكذلك كتبه الأكثر بيعًا عن التأخر التنموي (Lacoste 1959, 1965) والطبعات الأخييرة في (١٩٨٥ م b, 1980 م تنشير بالانجليزية، بالرغم من ترجمة العديد منها إلى عدد من اللغات الأخرى. وتمثل الطرق التي ظهر بها هذا التباين في الرؤى، ومدى ما يعكسه من اختلافات حقيقية، موضوعًا سأعالجه في جزء لاحق.

ومع ذلك، فإنه إذا كانت الجغرافيا الأنجلوفونية أهملت لاكوست – هيرودوت، فلا شك في أن الإهمال كان متبادلاً. فمنذ البداية كانت دورية هيرودوت تركز على العالم الفرانكوفوني وحوارات الجغرافيا الفرنسية. وكانت الإشارة إلى المصادر الانجليزية قليلة (وأغلبها لمؤلفين من خارج مجموعة التحرير الأساسية)، ولم تكن هناك أية

إشارات إلى نمو الدراسات الجيوبوليتيكية والجيوبوليتيكا النقدية الأنجلوفونية من الشمانينات فصاعدًا. وقد كتب عدد قليل من الجغرافيين غير الفرانكوفونيين في هيرودوت: حيث ظهر بيكر وكلوت في عدد عن الجغرافيا التاريخية الاعابات في إيطاليا-Age (Age) وكذلك ساهم فيها أجنيو، ولكنه كتب عن جغرافية الانتخابات في إيطاليا-Age (Agnewly) وهوليتيكا النقدية العامة التي اعتاد الكتابة عنها Agnewly) (Agnew عن الجيوبوليتيكا النقدية العامة التي اعتاد الكتابة عنها Agnewly) وتشكيل الجغرافيا والجيوبوليتيكا كان موضوعًا في السياق الفرنسي تمامًا (مع بعض الإشارات إلى التاريخ المبكر للجغرافيا الألمانية). وكذلك كانت الحوارات المعاصرة التي تشملها – مع ليفي عن الماركسية، وبرونت عن النماذج الهندسية المعروفية باسم الكرومات Chorémes ورافشتاين عن الجيوبوليتيكا – بمثابة حوارات فرانكوفونية.

وهكذا كان نقص الاهتمام والمشاركة متبادلاً: فهناك مجتمعان يتناولان نفس الاهتمامات، ولكن بدون الإشارة إلى أعمال أو رؤى بعضهما. إلا أن نطاق وانجازات مدرسة لاكوست – هيرودوت كانت أكبر مما يسمح لهذا الإهمال بالاستمرار. ولذلك يتمثل أحد أهداف هذا المقال في أخذ "المعرفة الموقفية" من لاكوست – هيرودوت وتفسيرها هي وسياقها الأكاديمي الفرنسي للجغرافيين الأنجلوفونيين. وكان الهدف الثاني يتمثل في إظهار أن العديد من الحجج في الجغرافيا الفرنسية ومنظور لاكوست – هيرودوت لا يمكن تقييمها إلا في سياق دولي واسع متعدد اللغات. إذ إن الحجج والتطورات والحوارات – كتلك الموجودة في تاريخ الجغرافيا والانتعاش الحديث للجيوبوليتيكا – غالبًا ما تُعرض على أنها خاصة بالدوائر الفرنسية أو الفرانكفونية عند للكوست – هيرودوت. ومع ذلك، نجد في حالات عديدة أنها أكثر عمومية ودولية في نطاقها، وأن البحث عن تفسيرات فرنسية بعينها قد يكون محدودًا جدًا. ولن يستطيع المقال الحالي استكشاف الكثير من جوانب أعمال هذه "المدرسة"، ولذلك ساركز على الفتال الحالي استكشاف الكثير من جوانب أعمال هذه "المدرسة"، ولذلك ساركز على الفتال المالي المنام المفصل والمتواصل من الجغرافيا الأنجلوفونية.

# أصول دورية هيرودوت السياق: المؤسسة والعلم

لقد كان ييفز لاكوست في الثلاثين، وكان جغرافيًا مرموقًا عندما أدخلته إصلاحات ما بعد ١٩٦٨ إلى جامعة باريس ٨ "التجريبية" في فنسان. وكان لاكوست متخصصاً في جغرافية التأخر التنموي ، ويتمتع بخبرة خاصة في شمال أفريقيا. حيث ولد في فاس بالمغرب، وكذلك كانت زوجته الإثنولوجية كاميليا دوجاردان متخصصة في شمال أفريقيا. وكانت أعماله قبل التحاقه بفنسان تسير على التراث الماركسي الفرنسي الذي أرساه دريس وتريكارت وجورج، حيث كتب الجزء الخاص بالتأخر التنموي في كتاب " الجغرافيا النشطة" والذي ألفه جورج وزملاؤه-George, Gugliel) التنموي في كتاب " الجغرافيا النشطة" والذي ألفه جورج وزملاؤه-Lacoste 1964) (Lacoste 1959,1965; Lacoste, Nouschi and Prenant 1960)

وكذلك كتب لاكوست دراسة عن المؤرخ العربى بن خلدون، وظل هذا الكتاب الوحيد الذي كتبه لاكوست وترجم إلى الانجليزية (1966 Lacoste) ومن الطبيعى أن يقلل كتّاب اليمين واليسار من شأن التأثير الفكرى الماركسي على الجغرافيا الفرنسية في هذه الفترة، والقول إنها تركت الممارسات الفيدالية المحافظة في وضعها الأصلى. ومع ذلك، يعتبر هذا إفراطًا في التبسيط: فقد كان للماركسية تأثير واضح في عدد من المجالات، ومنها مجال دراسة قضايا التنمية. وكانت نصوص لاكوست عن التأخر التنموي تعكس رؤى ماركسية معاصرة عن التبعية، وقام مع زملائه مثل دريش بتطوير حجج هامة عن دور الهيكل الطبقي داخل الدولة النامية، وأهمية البرجوازية المحلية وملاك الأراضي في التواطؤ مع الرأسمالية الاستعمارية العالمية. وكذلك ركز وزملاؤه الماركسيون على دور الرأسمالية الاستعمارية في الآثار البيئية الضارة. وهنا أيضًا نجد أن هذه الأفكار والعلاقات لم يتبعها الجغرافيون الأنجلوفونيون إلا مؤخرًا.

وفى فنسان وجد لاكوست جامعة فوضوية حاشدة بطلاب متحمسين، بل وجد أيضًا زملاء مثل فوكو (لفترة على الأقل) وديلوز، وشاتليت، وسيرس، وبولا ننزاس

(Eribon 1991) وكانت الحوارات والمناقشات مع الطلاب تواجه الاتجاهات الأكاديمية التقليدية (مثل الجغرافيا البشرية الفيدالية) وكذلك المعتقدات الماركسية. ففى أوائل السبعينات، عندما بدأت الجغرافيا البشرية الأنجلوفونية تتأثر بأفكار ألتوسير والماركسية البنيوية الفرنسية، كان لاكوست وزملاؤه فى فانسان ينتقلون إلى تحليل ما بعد الماركسية. ولذلك فإنه بالرغم من كونهم راديكاليين إلا أنهم اتجهوا نحو التشكك كثيرًا فيما وراء السرديات الميتافيزيقية. وجاء أول بيان مطول لتحليل لاكوست الجديد في إسهامه فى "الجغرافيا" فى "تاريخ الفلسفة" متعدد المجلدات، الذي حرره فرانسوا شاتيليت (Lacoste 1973a) حيث عرض فيه التحليل الأساس الذي ظهر لاحقًا في كتابه في "النقد الذاتي" للطبعة الثالثة من كتاب "جغرافية التأخر التنموي" في الدورفوت، وقد نشرت دار النشر اليسارية التي يديرها فرانسوا ماسبيرو كلاً من كتاب "صناعة الحرب هدف الجغرافيا الأول" ومجلة هيرودوت، وشكل لاكوست "مجموعة تحرير" أساسية من الزملاء والطلاب السابقين في فانسان، خاصة بياتريس جبلين (تسمى الآن جبلين – ديلفالين) التي كانت عضواً بالمجموعة منذ تأسيسها، وهي الآن مديرة مركز البحوث والتحليلات الجيوبوليتيكية بالمجموعة منذ تأسيسها، وهي الآن مديرة مركز البحوث والتحليلات الجيوبوليتيكية CRAG.

وبت مثل الفكرة الأساسية في تحليل لاكوست والتراث الذي ظهر من هذه النصوص في أن غياب "التفكير المعرفي" أعمى الجغرافيا الفرنسية عن الطرق التي سار فيها الموضوع بطريقة ضيقة وضعيفة. إذ يقول إنه كان هناك اتجاهان جغرافيان متميزان: اتجاه عسكري وسياسي، واتجاه أكاديمي ومدرسي. ويقول لاكوست إن هذا "الانقسام للمعرفة الجغرافية" حدث عند نهاية القرن التاسع عشر مع تأسيس الجغرافيا كعلم جامعي ومدرسي. ويركز لاكوست – هيرودوت على أن إعداد الخرائط والمعارف الجغرافية العملية كان يمثل جوانب هامة في الاستراتيجيات العسكرية والسياسية والاستعمارية والتجارية منذ وقت طويل يمتد من هيرودوت في العصور القديمة حتى الوقت الحاضر، بل وفي جيوبوليتيكا القرن العشرين عند هوسهوفر

وماهان وماكيندر. ويقول لاكوست إن "الجنرال بينوشيه جغرافي أيضًا" (١٩٧٦ اه : a) وذلك في إشارة إلى دور الديكتاتور الشيلي كأستاذ للجيوبوليتيكا في الأكاديمية العسكرية الوطنية ومؤلف كتاب بعنوان "الجيوبوليتيكا". وكذلك فإن تحليل لاكوست للقصف الأمريكي لشمال فيتنام يرى أن القنابل كانت موجهة استراتيجيًا لتدمير السدود لإغراق الإقليم المجاور بسكانه. ويظهر لاكوست وزملاؤه بهذه الأمثلة أن "التفسير الجغرافي" ظل يمثل جانبًا فعالاً وجوهريًا في عمليات السياسة والحرب. وعلى العكس، كان نظام الجغرافيا الجامعية والمدرسية يستبعد تمامًا أي اعتراف بمثل هذه المعرفة السياسية. وبدلاً من ذلك، كانت الجغرافيا الأكاديمية تعتبر محدودة، غير الدور كان أيديولوجيًا واضحًا، يعمل على تزويد المواطنين بالحقائق الجغرافية الاساسية عن دولتهم وعن العالم، بل ويعمل أيضًا على تمويه وإخفاء الدور "الأكبر" للجغرافيا كمعرفة سياسية إستراتيجية، وفي هذه العملية:

"كان الجغرافيون بمثابة أدوات لهذا الارتباك، ولكنهم ارتبكوا أيضًا أثناء هذه العملية. وما نسميه اليوم بأزمة الجغرافيا يقابل اكتشاف الجغرافيين التدريجي لمدى الارتباك الذي كانوا وسيلته وهدفه في نفس الوقت" (ق-294 Lacoste 1973a: 294-5)

وتتمثل "عقبة المفاهيم" الأساسية التي واجهها لاكوست – هيرودوت في مفهوم الإقليم الفيدالي، وكان اهتمام لاكوست يرجع إلى أن التركيز على نطاق معين من "الإقليم"، والأساليب المستخدمة لدراسة المجتمع وشكل الأرض في هذا النطاق، يساعد على ضمان تشويش وإزالة الفهم السياسي الاستراتيجي، وكانت جغرافية الأساتذة بمثابة "ساتر دخان". واشتكي لاكوست من أن هذا كان يوازيه تركيز على المكانة العلمية، (على عكس علم التاريخ) وكانت الجغرافيا تفتقر إلى الحجج الجدلية. ومع ذلك، يقول لاكوست – هيرودوت إنه لا الجغرافيا الماركسية، ولا "الجغرافيا الجديدة" الكمية التي بدأت تنتقل إلى فرنسا من المدرسة الأنجلوأمريكية في أوائل السبعينات،

استطاعت توفير طريق حيوى التقدم، إذ إن التنظير الماركسى أهمل المكان، وفرض نظريات غير مكانية على تنوع الأماكن الجغرافية. وهنا ابتعد لاكوست عن مواقفه السابقة (وانتقدها). حيث ساعدت خبراته الميدانية – التي امتدت من شمال أفريقيا إلى فيتنام وكوبا – على هذا التغير الذي انعكس بوضوح في دراسته "الوحدة والتنوع في العالم الثالث" (Lacoste 1980) وهكذا اعتقد لاكوست أن الجغرافيا الكمية والتطبيقية الجديدة كانت من صنع الدولة والقوى التجارية والبيروقراطية (وليس من التحليل النقدى لهذه القوى) وأنها كبتت التنوع الجغرافي في تركيزها على النظام المكاني والنظرية الوضعية.

وكان برنامج لاكوست – هيرودوت يعتمد على هذا النقد، ولكنه كان يتضمن أيضًا تطوير شكل أكثر شمولاً للتفسير الجغرافي، بحيث استطاع التغلب على محددات كل من الأسلوبين التقليدي والحديث. وسوف ندرس هذا التفسير الجغرافي – الذي يعتمد على دراسة تقاطع الظواهر الجغرافية على مختلف نطاقات التحليل – بمزيد من التفصيل فيما يلى. ولكن لم تقتصر أهدافه على نقد جغرافيات القوة الموجودة، بل امتدت إلى إعداد استراتيجيات مضادة نقدمها المجموعات المناضلة المكبونة. وكما يوضح عنوان الفصل الأخير من كتاب لاكوست الأزرق الصغير، يجب أن تكون الجغرافيا "معرفة كيف تفكر في المكان لكي تعرف كيف تكون منظمًا فيه، وتعرف كيف تحارب هناك" (Lacoste 1976a: 163)

ولكن التقسيم الأساس الذي وضعه لاكوست - هيرودوت بين "الجغرافيا الأساسية" والجغرافيا الأكاديمية لم يمر بدون اعتراض. فكانت استجابة بروك على العدد الأول من هيرودوت بأن تداخل القوة السياسية العسكرية والمعرفة الجغرافية قبل العدد الأول من هيرودوت بأن تداخل القوة السياسية العسكرية والمعرفة الجغرافيين (أو النين يستخدمون المعرفة الجغرافية) غالبًا ما يحاولون بدون نجاح إقناع الأقوياء في المجتمع بفائدة الجغرافيا (Broc 1976) فهذا التاريخ المعقد للجغرافيا "كتقنية اجتماعية للقوة" (بتعبير أوتواتيل) يحتاج لمزيد من التنقيب. ولكن مجموعة لاكوست - هيرودوت عادت إليه في ضوء ظهور وتشكيل الجغرافيا الأكاديمية الفرنسية. وقام لاكوست وجبلين بإعادة دراسة الكتابات الجغرافية للأثرى الاشتراكي إيليس ريكلوس، وركزا

على كيف أن أعماله - خاصة " الجغرافيا العامة" - ضمت كلاً من الجغرافيا والسياسة (Giblin 1981; Lacoste 1981a; Reclus 1982) حيث درس لاكوست الطرق والسياسة (Giblin 1981; Lacoste 1981a; Reclus 1982) حيث درس لاكوست الطرق التي جعلت نظرة ريكلوس الواسعة الشاملة للجغرافيا تضيق وتتقيد في بناء الجغرافيا الأكاديمية. وادعى أيضًا أن فيدال دي لا بلاش "أبو الجغرافيا الفرنسية التعدت عن السياسة كتابات سياسية (عن الالزاس واللورين) ولكن الجغرافيا الفرنسية ابتعدت عن السياسة بطريقة منتظمة في الكتابات اللاحقة (ويستثنى من ذلك أعمال ريكلوس والبعد السياسي عند فيدال). ويقول لاكوست إن المؤرخين الذين يميلون إلى الدفاع عن مجالهم الفكري، كان لهم أثر فعال في تجريد الجغرافيا البشرية من السياسة، وإن لوسيان فيفر كان مشهورًا بدعوته إلى "جغرافيا متواضعة" (Lacoste 1979, 1985a) ولكن يجب أن نذكر أن هذه التفسيرات لتاريخ الجغرافيا الفرنسية لم تسلم من الاعتراض أيضًا، ويمكن في ذلك مراجعة السيرة الذاتية وتحليل سانجين فيما يخص فيدال دي لا بلاش (Sanguin 1993)

وأدت إعادة تفكير لاكوست في الافتراضات الجغرافية الأساسية إلى صياغة لفظتين جديدتين مفيدتين في ذلك الوقت هما: "الجغرفة géographisme والنزعة الجغرافية géographicité حيث يشير المصطلح الأول إلى نوع من الخطاب يستخدم على نطاق واسع، حيث "يطلق المرء اسمًا مناسبًا على إقليم، كعامل من عدد معين من الأعمال السياسية أو العمليات الاقتصادية" (685 :1930 1993): وعلى سبيل المثال، صوتت باريس لصالح ميتران، أو يكافح إقليم اللورين ضد إغلاق المشروعات. ودرست الكتابات التالية الدعاوى الجيوبوليتيكة المتنافسة المغلفة في مثل هذه المصطلحات (مثل الكتابات التالية الدعاوى الجيوبوليتيكة المتنافسة (676 ). بينما يعتبر الجغرافيون المصطلح الشانى هو الأكثر علمية ويستحق اهتمامهم" (676 :679) وذلك مقارنة بمصطلح النزعة التاريخية الموسعة، خاصة من حيث السياسة. وقد أثبت المصطلحان دعوة إلى النزعة الجغرافية الموسعة، خاصة من حيث السياسة. وقد أثبت المصطلحان منهما انطلاق هيروبوت الراديكالي من الفكر الجغرافي التقليدي.

#### لاذا هيرودوت

إن اختيار اسم المؤرخ اليونانى القديم كعنوان للمجلة أمر غير متوقع، وبالرغم من أن العنوان الفرعى للمجلة تغير من "استراتيجيات وجغرافيات وأيديولوجيات" إلى مرجع الجغرافيا والجيوبوليتيكا"، إلا أن العنوان الرئيس ظل ثابتًا. وكانت صفحات العناوين لكل أعداد هيرودوت تحمل صورة هيرودوت التي رسمها وياز(Wiaz انظر شكل ١٨).

#### وكما يقول لاكوست، فإن:

"رمز المجلة المرسوم من خلال الموهبة الفذة للرسام وياز، هيرودوت حسن الطباع. حيث يمسك أداة مضحكة تنطوى على مفارقة تاريخية: مسدس عليه كاتم صوت، ومجسم العالم، ونظرة هيرودوت المقلقة، لأنه يلاحظ أشياء لا يراها الآخرون" (8.3852)

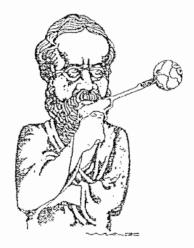

شكل ( ١٨) رسم وياز لهيرودوت المستخدم في صفحات عنوان مجلة هيرودوت منذ سبعينيات القرن العشرين.

وعادة ما يعتبر هيروبوت، مؤلف "التواريخ" أبو علم التاريخ، ولكن لاكوست يعتبره مؤسس الجغرافيا أيضًا، ويقول إنه من الأفضل إطلاق اسم "التحقيق" على عمل هيروبوت، لأن معظمه عبارة عن تجميع تلك المعارف السياسية الاستراتيجية التي يريد أن تستخلصها الجغرافيا. وهكذا يمثل هيروبوت تلك النظرة الأكثر شمولاً للتحقيق الجغرافي، وذلك عكس الجغرافيين القدامي التقليديين مثل بطليموس وسترابو. وهكذا يمثل هيروبوت شخصية عامة لدى لاكوست. ففي كتابه الحديث "سيرة الأرض" يبدأ لاكوست بهيروبوت:

"هيرودوت، تحياتى - لك هذا الابتهال الافتتاحى. لقد عمدك المؤرخون "أبو التاريخ"، ويضع كثير من الإثنولوجيين أنفسهم تحت رعايتك. أما أنا فأؤكد أنك الجغرافى الأول المعروف فى تاريخ الإنسانية، وأنك جغرافى من الدرجة الأولى لا تزال أفكارك ومفاهيمك عن العالم تحرك أفكارنا" (5. Lacoste 1996a)

ويسيطر هيرودوت ورؤاه على الصفحات المائة الأولى من الكتاب. وكما كان لاكوست يعتبر هيرودوت "ضابط استخبارات"، فإنه يرى الآن صلة بين تحقيقات هيرودوت (العامة) والديموقراطية (المحدودة) لليونان القديمة:

"من المحير أنه يسمح لنا بتقديم فرضية أن ظهور التفسير الجغرافي مع هيرودوت لا ينفصل عن الأوضاع السياسية لديموقراطية أثينا "(Lacoste 1996a: 43)

## جيوبوليتيكا هيرودوت

## إعادة ميلاد الجيوبوليتيكا و"إعادة تصنيف" هيرودوت

لا شك فى أن أعمال وعروض لاكوست - هيرودوت مرت بتغير هام فى أوائل الثمانينات، وهو التركيز على استخدام مصطلح "الجيوبوليتيكا". ولا يوجد أى استخدام موجب للكلمة فى أى من التحليلات السابقة: وبالنسبة إلى راتزل وهوسهوفر وماكيندر، فإنها تعتبر ببساطة أحد أشكال الجغرافيا الاستراتيجية فى الخطاب العسكرى

السياسى الذى يحتاج إلى عرض وتوضيح. ومنذ ١٩٤٥ "لم يكن من المناسب الإشارة إلى الجيوبوليتيكا" (و: Lacoste 1976a) ومع ذلك، أصبحت هيروبوت "مرجع الجغرافيا والجيوبوليتيكا" فى ١٩٨٣، وكان لاكوست – هيروبوت "يميز" أو يسمى معظم أعماله بالجيوبوليتيكك (Lacoste 1983) وحملت الطبعة الخامسة من كتاب "جغرافية التأخر التنموى " العنوان الفرعى الجديد "جيوبوليتيكا الأزمة" (Lacoste 1982b)، وكذلك الطبعة المنقحة من كتاب "صناعة الحرب هدف الجغرافيا الأول" التى صدرت في١٩٨٥ (لفقحة من كتاب "صناعة الحرب هدف الجغرافيا الأول" التى صدرت في١٩٨٥ (Lacoste 1985a) شملت فصلاً هامًا عن "شبح أو طيف الجيوبوليتيكا"، فما الذى حدث وأدى إلى هذا التحول بعد أن كان ينتقد الجيوبوليتيكا في السبعينات كشكل جزئي وأيديولوجي من التفسير الجغرافي؟

لقد قدم لاكوست نفسه الإجابة على هذا السؤال :Lacoste 1993a: 14-15; 1998 (34-27 فقبل نهاية السبعينات، أدى الصراع الفيتنامي الكمبودي إلى تركيز الاهتمام على السياق الجغرافي للحرب. وبدأ الصحفيون الفرنسيون استخدام كلمة "جيوبوليتيكا" بطريقة لا إزدرائية لوصف العوامل والسياقات الجيوبوليتيكية للحرب. وأصبحت الكلمة تستخدم كثيرًا في الصحافة، وتعرّض ارتباطها السابق بالمانيا النازية للنسبيان إلى حد بعيد، وكان هناك عامل آخر، بالرغم من أن لاكوست لم يناقشه، هو تأسيس المعهد الدولي للجيوبوليتيكا في باريس في ١٩٨١، بالإضافة إلى مجلته الفصلية "الجيوبوليتيكا". وكان هذا المعهد - تحت قيادة الجنرال بيير جالوي -مؤسسة محافظة سياسيًا، تضم كوكبة من الشخصيات العسكرية والدبلوماسية الفرنسية والأمريكية والبريطانية "كأعضاء مؤسسين". وأدى إحياء كلمة "جيوبوليتيكا" إلى ظهور ساحة خطابية في الحياة العامة الفرنسية لم تكن موجودة قبل ١٩٧٨، ولكن هذه الساحة احتلها غير الجغرافيين. وحدثت ظروف مماثلة بالنسبة للكلمة في اللغة الانجليزية وغيرها من اللغات (Hepple 1986) فإذا تم استبعاد الجغرافيين من هذه الساحة الخطابية الجديدة والحوارات والتحليلات السياسية المطروحة فيها، فإن ذلك سيؤكد ويقوى تجريد الجغرافيا من السياسة، وهذا هو ما كان يشكو منه لاكوست -هيروبوت. ولذلك يحتاج الجغرافيون إلى تأكيد مشاركتهم في هذه الساحة، وهنا يمكن

أن نعتبر حركة لاكوست وهيرودوت انتهازية بصورة مستحسنة (بالرغم من أن بعض الجغرافيين الفرانكوفونيين لا يوافقون على ذلك كما سنرى).

ومنذ أوائل الثمانينات، بدأ لاكوست وهيرودوت استخدام مصطلح "جيوبوليتيكى" لوصف نمط التحليل الجغرافي السياسي الذي كانوا يتبعونه طوال عقد تقريبًا. وقالوا إن المشكلة في التحليل الجيوبوليتيكي الألماني المنسوب إلى راتزل لم تكن في خلطه بين السياسي والجغرافي، ولكن المشكلة في الطريقة المشوهة والصبغة الأيديولوجية التي تمت بها عملية الخلط والتشكيل.

## الجيوبوليتيكا الراديكالية وجذور الانتعاش الجيوبوليتيكى

هناك الكثير من أوجه الشبه بين الانتعاش العام للجيوبوليتيكا في فرنسا من خلال صحافة المجلات، والانتعاش الذي شهدته الكتابات الصادرة باللغة الانجليزية، كالتركيز على القضايا العالمية والإقليمية، وبعض الإشارات إلى التراث الجيواستراتيجي من ماهان وماكيندر، ولكن ليس هناك الكثير من الاعتراف أو الاستكشاف للأصول الأكاديمية أو اللغوية للجيوبوليتيكا. ففي الجيوبوليتيكا الأنجلوفونية، لم يبدأ البحث الجاد في أصول الجيوبوليتيكا إلا مع ظهور البحث التاريخي الألماني الجديد في الثمانينات، وبصفة عامة كانت الحوارات السابقة تتقبل الثنائية بين الجيوبوليتيكا (الألمانية (الأنجلوأمريكية) "الجيدة" والجيوبوليتيكا (الألمانية النازية) "السيئة" المستقرة في نصوص الحرب العالمية الثانية. ورغم أن هذا تغير الآن، إلا أن هذا التسلسل يساعد على التمييز بين أعمال مجموعة هيرودوت.

ومن المؤكد أن لاكوست وهيرودوت لم يتعقبا أعمالهما حتى الجيوبوليتيكا العالمية الناطقة بالانجليزية عند ماهان وماكيندر. ففى الحقيقة لم يكن عند لاكوست وقت يكفى، ولا أعطى الاهتمام اللازم، للأعمال القديمة الأنجلوأمريكية الجيواستراتيجية. حيث ذكر فى ورقة نشرت بالانجليزية فى ١٩٨٤:

"تعتمد نظریات ماهان وماکیندر - التی یمنحها جیوبولیتیکی الیوم أهمیة کبیرة - علی ذکریات تاریخیة، ولیس علی تفکیر استراتیجی دقیق، وتقوم علی استعارات

جغرافيّة مبالغة عن الأرض والبحر. وبالرغم من أن هذه النظريات تنقصها القيمة العلمية، إلا أن دورها الوجداني لا خلاف عليه" ( ,214 Lacoste 1984b: 214 ترجمة نشرها ( ,5. Kenne

وهذا مدح غير مناسب فى الحقيقة! حيث يرى لاكوست أن انتعاش "الجيوبوليتيكا" فى حوارات الصراع الفيتنامى الكمبودى نتج مباشرة عن انهيار التقسيمات الثنائية الكبرى فى السياسة الدولية (القوة الأرضية مقابل القوة البحرية، وقلب الأرض مقابل الهلال البحرى، وروسيا مقابل أمريكا)، وأظهر الحاجة إلى تحليل دولى أكثر إقليمية وحساسية جغرافية.

وبدلاً من ذلك، فإن لاكوست وزملاء هيرودوت، خاصة بياتريس جبلين والأخصائي الألماني ميشيل كورينمان، أرجعوا أصول الجيوبوليتيكا إلى أعمال راتزل (Korinman 1991) (Korinman 1991) وكل تاريخ الجيوبوليتيكا الألمانية (لامنانية الإلمانية الإلمانية (لامنانية الإعمال، نجد أن كيلين الذي صاغ مصطلح "الجيوبوليتيكا" (بالسويدية) أصلاً، لا يذكر إلا قليلاً، ولكن أعمال راتزل الجغرافية وضعت في مرحلة مركزية، ونظراً لوضعها الصراعات بين الدول (خاصة الدول القومية) في سياقاتها الجغرافية، فإنها تعتبر أصل التحليل الجيوبوليتيكي. وكذلك وضع لاكوست - هيرودوت سوابق بولوتيكية أخرى في الأعمال الفرنسية التي قدمها ريكلوس وفيدال دي لا بلاش (1979 1974) وأعمالاً أخرى في الفترة من ١٩٨٨ إلى ١٩٣٠ قبل أن يفرض الكامل للجيوبوليتيكا الألمانية أدى إلى صمت خطير، خاصة عدم التفكير في القضايا الكامل للجيوبوليتيكا الألمانية أدى إلى صمت خطير، خاصة عدم التفكير في القضايا الهامة في الجغرافيا والقوة السياسية، أي تلك القضايا التي ركزت عليها دورية هيرودوت تحديداً. ويقول إن الأجزاء الأيديولوجية والدعائية في أعمال راتزل يجب ألا يسمح لها بتشويه وإزالة:

"تلك الأجزاء التى تشكل وسائل فعالة لتحليل أنواع معينه من المشاكل، خاصة تلك التي لها أهمية إستراتيجية. أى أن المواجهة الراديكالية للأنواع الأولى لا تتضمن رفض أو عدم إدراك الأنواع الأخرى" (Korinnan 1923:136)

ويصف لاكوست أوروبا فى الفترة من ١٩١٨ إلى ١٩٣٣ بأنها فترة حوار جيوبوليتيكى نشط، لم يعرقله سوى ظهور النازية فى ألمانيا، والاستبعاد التدريجى للفكر الجيوبوليتيكى من الجغرافيا الفرنسية. بل إنه يدعى أن فرنسا كان يمكن أن تكرر الثورة الألمانية فى الكتابة الجيوبوليتيكية بعد ١٩١٨ لو سارت الحرب بطريقة مختافة:

"لو كانت فرنسا هزمت فى ١٩١٨ (لو لم يتدخل الأمريكيون) لكان من المحتمل أن تظهر الحركة الجيوبوليتيكية الأولى فى باريس، لأن خصائص المجتمع الفرنسى لم تكن مختلفة كثيرا أو(Lacoste 1993 a:19)

وهذه الأراء لم تقابل باستحسان من كل الجغرافيين الفرنسيين، فلا يزال بعضهم يرفض إحياء مصطلح "الجيوبوليتيكا"، وكان كلود رافشتاين أكثرهم حدة، حيث يعتبر تأريخه للجيوبوليتيكا أن هذا المصطلح ورؤاه يرتبط ارتباطًا مطلقًا بماضيه الفاشى والقومى والتوسعى (Raffestin, Lopreno and Pastear 1995) وسوف ندرس هذا النقد بالتفصيل فيما يلى.

# التفسير الجغرافي

يضع لاكوست وهيرودوت "التفسير الجغرافي" في صميم أعمالهم، ولا يقتصر هذا التحليل الجغرافي على المحاليل الجيوبوليتيكي، إذ إن تطبيق هذا التفسير على المواقف الجيوبوليتيكيا. ولم تتغير الملامح الرئيسة لهذا التفسير الجغرافي منذ مقال لاكوست في ١٩٧٣ . ولابد من مراجعة ذلك. فأولا، من المطريف أن نذكر أن لاكوست لا يقول إن الجغرافييا لديها "موضوعًا" تدرسه، ولكن إسهام الجغرافي يكمن في أسلوب ونمط التفسير الذي يستخدمه. ولا يقدم موضوعًا جديدًا بديلاً عن إقليم فيدال، ولا يطرح دعاوى تركيبية كبيرة للجغرافيا، باستثناء أنها نمط خاص من التفسير يعتمد على عناصر محددة من علوم أخرى. ويعرض هذا الاتجاه احتمال التفسير الجغرافي كشكل من "الممارسة الفكرية العميقة"، وهذا ما ساعود الله لاحقًا.

ويكمن جوهر التفسير الجغرافي في تحليل "تفاعل المجموعات المكانية والمستويات المختلفة من التحليل المكاني". ولكن التفسير الجغرافي في هيرودوت لا يفضل أي معيار (وكان ذلك أحد أخطاء الجغرافيا الإقليمية الفرنسية التقليدية)، ولا يدعى دراسة أية ظاهرة معينة عبر المكان (كما تقوم علوم عديدة بدراسة التوزيعات المكانية لظواهرها). ولكنها تدرس تعقيد السياقات الجغرافية بالانتقال بين مستويات التحليل. وأحيانًا يستخدم لاكوست شكلاً بيانيًا لشرح هذا (شكل ۱۹) بحيث ويوضح الشكل توزيعات نظرية متقاطعة على أربعة مقاييس مكانية (۱۰ كم، ۱۰۰ كم، ۱۰۰۰ كم و۱۰۰۰ كم).

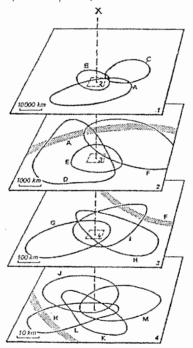

شكل (١٩) ويعرض طريقة لاكوست في ربط "التفسير الجغرافي" بين مقاييس ومستويات مختلفة من التحليل المكاني.

# وفى ذلك يقول لاكوست:

"يوضح الشكل طريقة التفكير في المكان بناءً على توليفة من أسلوبين التحليل المكانى – فمن ناحية، هناك التمييز المنهجي بين مختلف مستويات التحليل حسب المراتب المختلفة للحجم، وحسب الأبعاد التي تأخذها المجموعات المكانية المتعددة في الواقع. ومن ناحية أخرى، نجد أنه عند كل من هذه المستويات هناك الدراسة المنهجية للتقاطعات بين الخطوط المتساوية للمجموعات المكانية المختلفة ذات نفس الحجم أو الرتبة.

## ويمضى لاكوست قائلا:

... إن الخصائص الجغرافية لمكان معين، أو تفاعل الظواهر الذي يجب مراعاته للعمل في هذا المكان – والذي يتمثل في هذا الرسم في النقطة Xالتي يمكن أن نجدها في مركز كل شكل – لا تتحدد إلا بالرجوع إلى تقاطعات المجموعات المختلفة عند مستويات التحليل المختلفة. ومن الناحية الإستراتيجية، فإن كل مجموعة تقابل عاملاً مواتيًا أو غير موات للعمل المطلوب" (Lacoste 1985a: 72)

وكقاعدة عامة، فإن معظم هذا يثير الإعجاب، بالرغم من أن نبرته الهندسية يجب أن تحذرنا من الافتراضات الداخلية. أما من ناحية كونها منهجية أكثر تحديدًا، فإنها تثير قضايا الموضوعية والمنظور والهيكل الاجتماعي، وهذه كلها قضايا ناقشها لاكوست (وليس بالضرورة تحت هذه العناوين). ويؤكد لاكوست – هيرودوت على أن هذا التفسير الجغرافي يقدم "اتجاهًا علميًا" في الجيوبوليتيكا، وهو اتجاه يسمح وبسهل التحليل الموضوعي للمواقف الجيوبوليتيكا،

"يسمح التفسير الجغرافي ببناء صورة أكثر اكتمالاً وموضوعية لكل موقف جيوبوليتيكي، مقارنة بتلك التى تقدمها الأطراف الرئيسية المتورطة في التنافس الإقليمي المطروح (بأسلوب متناقض يجب أخذه في الحسبان). وفي الحقيقة فإن

الجيوبوليتيكا كاتجاه علمى لا تقتصر على تحليل الدعاوى المتناقضة، بل يجب أن تكافح من أجل تقديم دعوى أكثر شمولاً وموضوعية المواقف المختلفة، لكى تقدم حلولاً المواجهات القائمة، بل وتحاول أيضًا أن تتنبأ بمسارات تطور الأمور. وهذا مشروع دقيق وخطير جدًا يتطلب اللجوء إلى اتجاه المؤرخين (Lacoste 1993a:32)

وكما يقول أوتواتيل، فإن هذا الاتجاه عند لاكوست – هيرودوت يعطى أولوية للمنظور الديكارتى "النظرة من اللامكان"، وهي النظرة الموضوعية المستقلة، وقد لفت النظر إلى استخدام لاكوست الهام للوحة التدورفر "معركة الاسكندر" على غلاف كتاب "مسائل في الجيوبوليتيكا" في ١٩٨٨ (Tuathail 1994,1996; Lacoste 1988) وكذلك يستخدم لاكوست هذه الصورة كأول توضيح يملأ صفحة في "سيرة الأرض" قائلاً:

"يت تبع هذا المشهد، الذي رسم في عصر غزو العالم الجديد، الصلة بين الاستكشافات العسكرية الكاملة للاسكندر الأكبر، وتلك التي قام بها الغزاة الأسبان. ولا شك أنها تتعلق بالدعوى الأولى لامتلاك هذه الآفاق الشاسعة: عراك صاخب، قوات تتحرك حول مدينة محاصرة، جزيرة ذات منحدرات عميقة، وفي الأفق قارة غامضة، وتحت السحب التي تقطعها الشمس الساطعة، مساحات شاسعة تشد البصر، بينما يلوح قوس الأرض في الأفق" (Lacoste 1996a: s)

إن المنظور الاستراتيجى الواسع يستفيد من تعقد المشهد. ويظل لاكوست – هيرودوت بعد المرور على ما بعد الماركسية، غير متأثرين بالشكوك التى تدور حول الموضوعية التى شهدتها كتابات ما بعد البنيوية وما بعد الحداثة فى كل من النظرية الاجتماعية الفرنسية والعلوم الأنجلوفونية (ومنها الجغرافيا البشرية) ويكمن هذا الفرق وراء الكثير من صعوبة المقارنة بين الاتجاهات الأنجلوفونية والفرانكفونية فى الجبوبوليتيكا.

ومع ذلك يعتبر اتجاه لاكوست - هيرودوت أكثر بساطة مما تتضمنه اللغة الهندسية للمجموعات المتقاطعة. فأولاً، هناك اعتراف بأن تحديد المقاييس المناسبة للتحليل ثم المجموعات المكانية المرتبطة بها هي عبارة عن قضايا ومفاهيم. وثانيًا، نجد

أن العديد من هذه المجموعات تمثل أشياء مجردة، خاصة تلك الخاصة بالمقاييس المكانية الكبيرة: "من الضرورى أن نذكر أنه فى معظم الحالات (باستثناء الصحارى) كلما كان المجموعات أبعاد أكبر، كلما زاد تأثرها بدرجة أكبر من التجريد، وهذا هو الحال خاصة بالنسبة المجموعة العالمية التى تسمى "العالم الثالث" التى تشمل أكثر من أربعة بلايين نسمة. فهذه مسألة تجريد، ولكن من المفيد أن نناقش حدودها المحددة نسبيًا على الأرض.

وليس من السهل إن نفصل علميًا أى عرض يشكله التجريد إلى حد بعيد، وتعتبر المجموعة ذات الأبعاد الأصغر أكثر دقة، نتيجة لهذه الحقيقة 2-31 :B93a: 31-2 ومع ذلك، نجد أن العديد من المجموعات الكائنة على مقاييس أصغر – مثل الهويات العرقية والمجموعات الثقافية – هى أيضًا بمثابة تجريدات وهياكل اجتماعية، بل إنه حتى مع الظواهر الأكثر دقة، نجد أن إعداد الخرائط وتحديد المدى المكانى يتضمن تجريدًا في أشكال العرض والقياس، وحتى في "تعريف خطوط التساوى والانقطاع". ولا يجب أن نعتبر الصورة الهندسية كمنتج نهائى قطعى: فيجب أن تكون الخريطة قابلة للرسم على الخرائط، أى أن يكون المرء قادرًا على التعرف على الاختلافات الهامة على سطح مجسم الأرض (Lacoste 1985a:108) وهكذا يستطيع المرء تحديد ودراسة التباين المكانى بدون القدرة على رسمه على خريطة بئية درجة من الدقة، ومع ذلك يمكن أن يكون جزءًا لا يتجزًا من التفسير الجغرافي.

وبهذه الطريقة يكون تفسير لاكوست – هيرودوت أكثر مرونة وشمولاً مما يبدو عليه مبدئيًا. ومع ذلك، هناك مرونة أو تكيف أقل تجاه الفكرة المجردة "للنظرية" في مثل هذا التفسير الجغرافي. فالأسلوب الموضح يقدم طريقة لفهم التعقيد الحقيقي للمواقف الجغرافية الدقيقة. ولكن لاكوست – هيرودوت لا يقدم مناقشة (أو تشجيعًا) لدور أكبر للنظرية أو الأسلوب الرسمي، وهنا يتضح الانحياز للتاريخ كممارسة أكاديمية، مقابل الكراهية لنظرية العلوم الاجتماعية.

وفى ١٩٧٦، قام لاكوست بالمقارنة بين مقاييس التحليل الجغرافى والتاريخ، مشيرًا إلى كتاب ألتوسير "قراءة رأس المال": "يوجد لكل نمط إنتاج وقت وتاريخ مناسبين... وتاريخ مناسب اللهيكل العلوى السياسى... وهكذا يمكن التمييز بين خصائص هذه الأزمنة والتواريخ، لأن ذلك يعتمد على العلاقات المتميزة الموجودة بين المستويات المختلفة (Althausser 1965: vol.2, 47) ويقدم لاكوست (69 :Cacoste 1976a: 69) اقتباساً أطول، ويبدى لاحقًا إعجابه بكتابات فيرناند برودل عن اختلاف فترات التاريخ -La) أطول، ويبدى لاحقًا إعجابه بكتابات فيرناند برودل عن اختلاف فترات التاريخ واستقرار (coste 1986a) المستقرار البطاقات الجيوبوليتيكية الأكبر (وهى الارتباطات التي يمكن مقارنتها بما فى النظاقات الجيوبوليتيكية باللغة الانجليزية لدى بيتر تيلور (Taylor 1990)

وقد يكون من المفيد هنا أن ننظر إلى "التفسير الجغرافي" "كممارسة فكرية" فعندما يكتب لاكوست عن تطور المهارات الجيوبوليتيكية نجده يقول:

"من ناحية، يجب أن يدرب المرء الباحثين أصحاب المهارات الكبيرة من خلال التحليل المنهجى الدقيق لعدد كبير من الحالات، وفي الميدان، من خلال هيكل من البحث فيما بين العلوم، وهذه واحدة من مهام منتجى هذا القاموس، وذلك في إطار "برنامج الدكتوراه في الجيوبوليتيكا" (بجامعة باريس ٣) (Lacoste 1993a: 35)

ولكن لا يمكن تحديد مهارات المحلل الجيوبوليتيكى بالنظريات أو المنهجيات الرسمية، إذ إنها ستكون مثل "الممارسات الفكرية" عند الفيلسوف الأمريكى يوى، أو "وصفات" الفيلسوفة ليزا هيلدكى (Heldke 1992) فهى ممارسات ذات توجهات فكرية انعكاسية، ولكنها عمليات يوجهها أيضًا الخبرة والأحكام والممارسة العملية. فالخبرة والأحكام تتراكم خلال دراسة "الحالات"، ولا يمكن اختصار هذه الخبرة في قواعد أو نماذج نظرية. فالطب "ممارسة فكرية" من هذا النوع، ويمكن أن تكون هذه المهارات حقيقية جدًا، ولا شك أن تعبير لاكوست "التفسير الجغرافي" يستحق مزيدا من البحث في هذا الضوء.

ولاشك أن الميل إلى تحاشى النظرية يرتبط بطريقة ما بعلم التاريخ: أى الرغبة فى جعل الكتابة (الجغرافية أو التاريخية) متاحة لجمهور عريض من المواطنين والسياسيين. ولكن صعود الدقيق والمعقد والخاص والمحدد (فى هذين العلمين) يترتب عليه استبعاد المفاهيم والتحليلات المجردة والعامة والمنظمة والنظرية للعلوم الاجتماعية والإنسانية. وأنا أعتقد هنا أن دورية هيرودوت تميل إلى تحديد إمكاناتها. فهنا تكون رؤى علم السياسة (مثل "النماذج" المشتقة من السياسة المقارنة للأدوار المختلفة للجيش فى الأنظمة السلطوية) مفيدة للتحليل الجيوبوليتيكى (كما فى أمريكا اللاتينية). فهذه النظريات والنماذج مبنية من خليط من التعميمات التجريبية المقارنة (أساس معظم عمل راتزل فى الجغرافيا السياسية فى ١٨٩٧) والتفسير الاستنباطى والأستطرادى. وتعتبر العلاقة الوثيقة لمعظم التحليل الجيوبوليتيكى الأنجلوفوني بهذا العمل أحد أوجه قوته، فى حين أن غياب هذه الرؤية يمثل احد أوجه ضعف هيرودوت. وسوف نستكشف هذه المسائل المتعلقة بدور (وطبيعة) النظرية فى التحليل الجيوبوليتيكى فيما يلى.

- الأفكار والنظرية والسياسة
  - الأفكار الجيوبوليتيكية
    - الأفكار والمعالجة

لقد حان الوقت النظر إلى الممارسات الجيوبوليتيكية الفعلية الواردة في هيروبوت. فعندما غيرت المجلة عنوانها الفرعي، ذكرت جبلين أن النية كانت تهدف إلى تخصيص حوالي عددين في السنة التفكير في الجغرافيا وعددين للجيوبوليتيكا (Giblin 1985) ومع ذلك، طغت الجيوبوليتيكا على الجغرافيا. ففي السنوات الأخيرة، تم تخصيص أعداد قليلة للحوارات الجغرافية "الداخلية"، كالعدد المخصص لقضايا الكرومات chorémes وتعتمد معظم أعداد الأفكار على الأقاليم، ولا يوجد تحليل عام (أو نظري) صريح. وقد رصد كلافال (1994) Claval تطور الموضوعات التي تمت تغطيتها، وفيما يلي أحدث تسلسل لها:

- المسألة الصربية (عدد ٦٧، عام ١٩٩٢)
  - المسألة الألمانية (٦٨، ١٩٩٣)
- -الديمقراطية والجيوبوليتيكا في فرنسا (٧٠/ ١٩٩٣، ١٩٩٣)
  - -الهند والمسئلة القومية (٧١، ١٩٩٣)
  - -الأمة، والأمم، والأممية (٧٢/٧٢، ١٩٩٤)
    - الجغرافيا التاريخية (٤٧/٥٧، ١٩٩٤)
  - الجغرافيون والعلم والوهم (٧٦، ١٩٩٥)
  - -- رفض أم قبول الإسلاميين؟ (٧٧، ١٩٩٥)
    - اليابان والجيوبوليتيكا (٧٩/٧٨)، ١٩٩٥
  - الأخطار الجيوبوليتيكية في فرنسا (٨٠، ١٩٩٦)
    - جيوبوليتيكا القوقاز (٨١، ١٩٩٦)
    - أفريقيا الجنوبية الجديدة (٨٢/٨٢، ١٩٩٦)
      - محیط سمرقند (۸۶، ۱۹۹۷)
  - الأمم المتحدة: العنصرية مقابل الأمة (٨٥، ١٩٩٧)
    - جيوبوليتيكا أفريقيا الوسطى (٨٦/٨٦)
      - اندونيسيا، شرق الإسلام (٨٨، ١٩٩٨)
        - ايطاليا والمسألة القومية (٨٩، ١٩٩٨)
  - البحر الأبيض المتوسط: أمم متصارعة (٩٠، ١٩٩٨)
    - المسألة الاسبانية (٩١، ١٩٩٨)

#### - الصحة العامة وسماتها الجيوبوليتيكية (٩٢، ١٩٩٩)

وقد كان تنظيم هيئة تحرير هيرودوت يضمن الدقة والالتزام بالهيكل المتراكم من العمل الذي لا يمكن أن تنافسه مجلة نمطية: فكانت المجموعة تبنى كل عدد حول موضوع، وتدعو المساهمين وتضمن درجة معينة من التوافق بين الاتجاه والنمط. وكان لاكوست يكتب معظم المقالات الافتتاحية بنفسه. ولاشك في أنه مع تغير مجموعة المؤلفين لابد أن يحدث تنوع في كل من اتجاه التحليل ونمط الكتابة، ولكن ذلك يقل كثيراً عما هو سائد في مجلة نمطية يقودها المساهمون مثل "تاريخ الجغرافيا" أو "للجال الجغرافي". وخلال العشرين سنة الأخيرة، أدى تراكم أعداد هيرودوت إلى تكوين "جغرافيا عامة" حقيقية (و"جغرافيا عامة" تتبع خطوات ريكلوش أكثر من الصيغة التي قدمها جب ريكلوس (GIP-RECLUS) وهذا انجاز كبير حققه لاكوست ومجموعة هيرودوت. ومع ذلك، نجد أن الرقابة المركزية على المجلة تجعلها أقل تقبلاً للاتجاهات الجديدة غير المتوقعة المتناقضة والعرضية، مقارنة بالمجلة النمطية.

وعند القيام بأى استكشاف لمحتويات هيرودوت لابد أن يحدث ارتباك حقيقى بسبب الوفرة، وإذلك سيقتصر هذا المقال على مراجعة مختصرة لمثال أو اثنين من هذا الكنز. ونظرًا للإغراء الموجود في جيوبوليتيكا الإسلام و"محيط سمرقند" – وقيام هيرودوت بتقديم دراسة لكل مجموعة القضايا الجيوبوليتيكية التي تثيرها الأصولية الإسلامية، والتي لا تنافسها فيها أية كتابة انجلوفونية – فسأقتصر على مناقشة موضوعين فقط هنا: رؤية لاكوست – هيرودوت للعالم وقضايا الجغرافيا الاقتصادية، إضافة الى تحليل لاكوست – هيرودوت للأمة ودورها كمفهوم جيوبوليتيكي.

### العالى والوطني

على مدى أكثر من تسعين عددًا من هيرودوت، وطوال أكثر من عشرين سنة، لم يكن هناك اهتمام مباشر كبير بالتحليلات الجيواستراتيجية والجغرافية الاقتصادية على

النطاق العالمي. ويتناقض هذا كثيرًا مع الأعمال الأنجلوفونية في الجيوبوليتيكا النقدية، حيث كانت الاستراتيجية العالمية والصراع بين أمريكا وروسيا ومحاولات ما بعد ١٩٩٠ لإقامة "نظام عالمي جديد"، تمثل موضوعات جوهرية وتشكل معظم محتويات دورية "مختارات جيوبوليتيكية" (6 tuathail, Dalby and Routledge 1998) وفي الحقيقة فإنه بعد مرور عشرين سنة، في ١٩٩٧، صدر عدد من هيرودوت يركز مباشرة على الولايات المتحدة، وذلك على موضوع "العنصرية مقابل الأمة"، وليس على قضايا الاستراتيجية الجيوبوليتيكية العالمية للولايات المتحدة. فلماذا هذا الاختيار – الذي يبدو مقصوداً – المفض التحليل العالمي؟

وينبع هذا الاختيار أساسيًا من تفسير لاكوست - هيرودوت لطبيعة وتاريخ الجيوبوليتيكا. ولاكوست ليس غربيًا على التحليل العالمي. إذ إن أعماله السابقة في التأخر التنموي ، المليئة بإشارات نقدية إلى قصص ونظريات التبعية عند أمين وفرنك وغيرهما، وهجومه على " أعداء العالم الثالث Contre les anti-Tiers-Mondiestes، وعضويته في مجلس هيئة تحرير " المرجع الفرنسي للجغرافيا الاقتصادية" ( الذي بدأ نشره في ١٩٩٧)، كل هذا يوضح معرفته بهذه القضايا. وبالرغم من كل هذا، فقد رفضها كأسس للتحليل الجيوبوليتيكي أو كقضايا جيوبوليتيكية جارية مهمة. وتتضح كراهية لاكوست - هيروبوت لمنظورات العولمة وفكرة "جيوبوليتيكا الجغرافيا الاقتصادية" الشائعة في الكتابات الأمريكية في نقده لعمل جاك ليفي، الذي يؤكد على وجهات النظر الجغرافية الاقتصادية، حيث أكد ليفي أن "العالم سيتجرد من الجيوبوليتيكا" بعد نهاية الحرب الباردة، وأن "التقدم في البناء السياسي وتجريد العالم من الجنوبولنتيكا بيدو لاجدال حوله" (Durand, Lévy and Retaille 1992: 189) ولكن لاكوست يضع في مقابل هذا نمو الحركات الجيوبوليتيكة (الانفصالية والقومية) في أعقاب الحرب الباردة، في دول مثل أسبانيا وإيطاليا وحتى فرنسا، فضلاً عن العالم الإسلامي وغير الأوروبي (Lacoste 1993c) وهكذا رفض لاكوست وهيرودوت الكثير من أفكار العولمة وإنهيار الدولة القومية، التي كانت قوية في الأعمال الجيوبوليتيكية

الأنجلوفونية الجارية. وهم لا ينكرون انتشار الآثار الاقتصادية العالمية، ولكنهم يقولون إن هذه الآثار غالبًا ما تولد (أو تنشط) استجابات سياسية وثقافية محلية وقومية تحد من أى منظور عولمة في الجيوبوليتيكا(٢).

ويركز منظور لاكوست – هيرودوت، المبنى على تفسير التراث الجيوبوليتيكى من راتزل وريكلوس إلى فيدال دى لا بلاش، على سياقات جغرافية (عند مستويات مختلفة) أدنى من المستوى العالمى، ويعتبرون مستوى الدولة بمثابة المقياس الأساسى. ومن المؤكد أن هذا لا يعنى القول إن هذا هو المستوى الوحيد للتحليل – فهذا يتعارض مع أسلوب "التفسير الجغرافى" تمامًا – ولكنه يعكس مركزية الدولة كعامل سياسى والمركزية الجيوبوليتيكية للصراعات الخارجية بين الدول والصراعات الداخلية على السيطرة على الدول، وهكذا فإن جبلين – ديلفاليه تقول في مقالها الافتتاحى للعدد الخاص بالولايات المتحدة إن جيوبوليتيكا السياسة الخارجية للولايات المتحدة نوقشت في أعداد عديدة من هيرودوت من حيث تأثيرها الإقليمي على دول ومناطق معينة من العالم (Giblin - Delvallet 1997)

وعلى مستوى الدولة القومية الذى تفضله دورية هيرودوت، كانت الاهتمامات الرئيسة تتمثل فى الأهمية الجيوبوليتيكية للثقافة والقومية، وخاصة الأدوار الحيوية التى تلعبها اللغة والدين. وكانت هيرودوت تهتم بهذه العوامل منذ السبعينات، ولكن التغيرات السياسية منذ ١٩٨٩ ساعدت على زيادة قوة هذا المنظور.

وكانت هيرودوت تولى اهتمامًا كبيرًا بالأشكال المختلفة للقومية: الانفصالية والديمقراطية والتوسعية، ووصل تحليل هيرودوت للقومية إلى المستوى العالمي، ولكن أكثر الدراسات تفصيلاً قد تكون تلك التي تتناول القوميات والتوترات في ألمانيا الجديدة ويوغسلافيا السابقة، وداخل فرنسا ذاتها (1994, 1993b, 1994) وأصبحت التوترات الناتجة عن جيوب دينية أو لغوية أو عرقية هامة جدًا في السنوات الأخيرة، وفي ضوء الاهتمام الذي أولته هيرودوت لهذه التوترات الجيوبوليتيكية في

أجزاء عديدة من العالم (منها فرنسا ذاتها) يجب ألا نندهش من أن العدد رقم ٥٨ من الدورية والخاص بالولايات المتحدة (٨٥، ١٩٩٧) خصص لدراسة جوانب التوترات العرقبة، الأقلبات الاثنبة، الهجرة، وأزمة الهوبة الأمريكية.

ويرى لاكوست – هيرودوت أن الدولة (القومية) محصورة بين قوى خارجية عالمية وقوى داخلية إقليمية محلية تؤدى إلى الانقسام. وعلى هذا المستوى من العمومية، فإن معظم الكتاب الجيوبوليتيكيين الأنجلوفونيين لن يختلفوا عن هذا التحليل. ومع ذلك، لا يقتصر الأمر على أن لاكوست – هيرودوت لا يتوقع الانهيار السريع للدولة (القومية)، بل إنهم يقاومونها أيضًا. وهذه منطقة سياسية وفكرية خطيرة نوعًا ما: فعلى عكس معظم الكتابات اليسارية في كل من فرنسا وأمريكا الانجليزية، لا يعتبر لاكوست – هيرودوت الدولة (القومية) رجعية سياسيًا بالضرورة، كديناصور نهايته مرغوبة. ويقول لاكوست: "إن الأمة حسب تفكيري، هي المفهوم الجيوبوليتيكي الأساسي، ليس على المستوى النظرى فحسب، بل أيضًا بسبب الأصول السياسية الكبيرة التي ترتبط بها" (Lacoste 1996b: 207))

ويؤدى هذا الخلاف حول الدولة إلى فجوة بين لاكوست ورافشتاين. فعند لاكوست يمكن أن يكون للدولة، وتراث التحليل الجيوبوليتيكى المبنى عليها، شرعية وقيمة سياسية، في حين أنه عند رافشتاين يرتبط هذا التحليل الجيوبوليتيكى القائم على الدولة بماضيها الفاشى والامبريالى الرأسمالي، والبرنامج الدولى البروليتارى هو الوحيد الذي يمكن أن يكون شرعيا. أنظر في ذلك: (Raffestin, Lopreno and Pasteur) 1995, and Lacoste 1996b)

وبينما يعكس تطور مقالات هيرودوت المواقف المعقدة والمتشابكة عن الأمة والقومية في الجيوبوليتيكا، فإن كتاب لاكوست الحديث "تحيا الأمة" يعبر عن الدور السياسي النشط الذي يمكن أن يلعبه هذا التحليل، ويمثل هذا الكتاب إسهامًا في الحوار الفرنسي الجارى حول المواطنة والهجرة والعرق، وغالبًا ما تكون "الأمة" في هذا الحوار

بمثابة رمز المنافسة التي ينشدها اليمين المتطرف. ويعتبر عنوان لاكوست ذاته مشراً في الحوارات الوطنية الفرنسية، بل يمكن أن يكون أكثر من ذلك في المملكة المتحدة والولامات المتحدة، وبصعب تخبل وجود جغرافي أنجلو فوني يكتب مثل هذا الكتاب. حيث أخذ الكتاب عنوانه من صبحة القوات الفرنسية في فالمي في ١٧٨٩، ويقول لاكوست أن فرنسا في حاجة إلى إعادة تشكيل نفسها حول نظرة أكثر وضوحًا للأمة، الأمة التي يوجدها التسامح اللغوي والمدني، وقد أخذ هذا القول أيضًا إلى صفحات المحلة المنافسية "الجيوبوليتيكا" (Lacoste1997) في عيدها المخصص لمشكلة "الحمهورية". وبالتفكير في التحليلات السابقة في هيرودوت، يرى لاكوست فكرة الأمة الفرنسية مهددة بالقومية المصابة بالخوف من الأجانب عند لوبان، وبانفصال الأقليات من بعض المجموعات الإقليمية، وبالتعددية الثقافية (التي يعتنقها كل من الجماعات الإسلامية والعديد من الراديكاليين) التي لن تدمج العرب في اللغة والمجتمع الفرنسيين. وبرى لاكوست خطورة خاصة في المجموعات التي لا تتحدث الفرنسية. ويحدد لاكوست تهديدًا أخر: وهو احتمال ضياع الهوية الفرنسية في مجتمع أوروبي تسيطر عليه المصالح العالمية الأنجلوأمريكية، وكما يقول:" إن فرض فكرة الأمة في فرنسا وألمانيا وفي دول أوروبا اللاتينية هو فقط الذي يستطيع صد هذا الاتجاه الأنجلوساكسوني المسيطر". (. (.acoste 1998, 152-3). المسيطر". (. القادرة على مقاومة ضغوط العولمة هذه، وأن أي تحرك نحو كيانات إقليمية ومحلية أصغر سوف ينهار أمام هذه الضغوط في غياب الأمة. وتعتبر دراسة تحيا الأمة دراسة مثيرة ومتحدية، تستخدم التحليلات العقلية المستقلة المطورة في هيرودوت للهجوم والحوار في الحياة السياسية الفرنسية، وهو الهجوم الذي جذب اهتمامًا كبيرًا في الإعلام الفرنسي -Cas) sen 1998; Olive 1998)

# مقارنات مع الجيوبوليتيكا الأنجلوفونية

ما علاقة اهتمامات هيرودوت والتحليلات الجيوبوليتيكية بالبحوث الأنجلوفونية؟ هل هي مكررة في الأعمال الأنجلوفونية، حتى إذا كانت تحت عناوين مختلفة نوعًا ما؟ فهنا لابد أن نقوم بالتمييز داخل الكتابة الجيوبوليتيكية الأنجلوفونية، وخاصة بين الأعمال

"التقليدية" والتجريبية القوية، والأعمال النظرية في الجيوبوليتيكا النقدية والجغرافيا البشرية النقدية. ولكن هذا تقسيم سطحي ومفرط في التبسيط، إلا أنه مفيد لتحقيق الأغراض الراهنة.

ويوجد في الفئة الأولى قدر كبير من الأعمال على موضوعات مشابهة لتلك التي غطتها هيرودوت، والتي كتبها جغرافيون وأخصائيون في العلاقات الدولية. ويستطيع المرء أن يجد في الدوريات الجغرافية (وخاصة في دوريات الجغرافيا السياسية) الكثير من الدراسات السياسية الإقليمية، وفي دوريات الشئون الدولية (مثل "الدراسات الاستراتيجية" أو "الشئون الدولية") والمجلات الثقافية السياسية الإقليمية (مثل المرجع السيراتيجية" أو "الشئون الدولية") والمجلات الثقافية السياسية الإقليمية (مثل المرجع مجالاتهم، ومجلة دراسات أمريكا اللاتينية) دراسات مماثلة كتبها أخصائيون في مجالاتهم. وبعض هذه الدراسات جيوبوليتيكي بصورة واعية، مثل دراسات "مركز البحوث الجيوبوليتيكية" (SOAS/GRC) في جامعة لندن، كما في دراستهم لمشاكل البحوث الجيوبوليتيكية" (Carter and Norris 1996) أو دراسة أوسلو التي حررها كاعمال الخاصة (1997) العرقية والانفصالية الإقليمية لن توضع تحت عنوان "الجيوبوليتيكا".

وهذه الأعمال متفرقة ومنتشرة في مختلف المجالات والمنشورات. ومعظمها "سياسي إقليمي" وليس جغرافيًا صرفًا، وهناك نسبة صغيرة فقط تتناول تفاعل مختلف المستويات والسياقات بالأسلوب الذي يميز "التفسير الجغرافي" عند لاكوست-هيرودوت، وعلى العكس يتمثل أحد أوجه قوة هيرودوت في هيكل الأعداد الضاصة بالموضوعات الإقليمية، والنمو التراكمي لهذا القدر الكبير من التحليل الجيوبوليتيكي المتكامل. وقد زادت هذه قوة بسبب التسهيل المتزايد لهيرودوت لتقديم خبرة "جيوبوليتيكية" وليس تخصصات أخرى لكتابة المقالات، وهذا تسهيل يتضح بصورة خاصة منذ إنشاء "مركز البحوث والتحليلات الجيوبوليتيكية" CRAG"، بحيث يتحقق خاصة منذ إنشاء "مركز البحوث والتحليلات الجيوبوليتيكية" CRAG"، بحيث يتحقق

اتساق أكبر في التحليل. ففي مناسبات عديدة قدمت هيرودوت رؤى وتحليلات يصعب وجود مثلها في الأدبيات المكتوبة بالانجليزية. (خاصة في التاريخ الذي ظهرت فيه دورية هيرودوت)، وأية قائمة لابد أن تكون انتقائية وشخصية. فخلال الحرب الروسية الأفغانية، عندما كانت هناك مخاوف من "الوصول إلى الهاوية"، كانت ورقة دريش في (نقاط ساخنة) (العدد ١٨٨٠/١) هي التي وضحت سياق الجغرافيا الطبيعية ووجود صحراء لوط التي لا تجتازها المدرعات (Dresch 1980)، وكان هذا يوضح الأبعاد التي تتجاهلها الدراسات التقليدية، وقدمت هيرودوت أيضًا دراسات مبكرة جدًا عن كوسوفو (Roux 1982)، والرؤى الجيوبوليتيكية للنظام الروسي الجديد(Vichnevski) وغير (1994، وجيوبوليتيكا إزالة الغابات وأوضاع البيئة في إندونيسيا (Durand 1998) وغير

إن الاختلافات بين جيوبوليتيكا لاكوست – هيرودوت ورؤى الجيوبوليتيكا النقدية الأنجلوأمريكية محيرة ومعقدة. فهناك الاختلافات المذكورة سلفًا من حيث الاهتمام النسبى، وتقييمات الدولة القومية والجيوبوليتيكا العالمية. وهذه مهمة جدًا، مثل الاختلافات من حيث المواقف من دور النظرية في التحليل الجغرافي والجيوبوليتيكي. فمن منظور الجيوبوليتيكا النقدية الأنجلوأمريكية، يعتبر موقف هيرودوت مناهضًا للنظرية، وهذا يؤدي إلى فجوة بين "المدرستين" ومع ذلك كانت نقاط البداية الأساسية للمدرستين متشابهة جدًا، من حيث السياسة الراديكالية والتحليل الفكرى: فالنقد الذي قدمه لاكوست – هيرودوت في السبعينات، وتطويره للجيوبوليتيكا الراديكالية في الثمانينات، تكرر في العمل الأنجلوأمريكي في الجيوبوليتيكا النقدية والجغرافيا البشرية النقدية. ولذلك تحتاج الاتجاهات المختلفة جدًا من النظرية بعض الدراسة، وهو ما سنعرضه لاحقا.

وينادى لاكوست - هيرودوت والجيوبوليتيكا الأنجلوفونية بارتباط أوثق بين السياسي والجغرافي، وإزالة الحواجز "الغامضة" أمام البحث الفكرى والتحليل

السياسى، ومع ذلك، ينظر لاكوست - هيرودوت نظرة تقليدية إلى السياسى والجيوبوليتيكى بتوسع ليشمل منظورًا داخليًا أوسع من الدولة، ولكن الاهتمام يظل أساسا بسياسات الدولة والسياسات الإقليمية واختلافاتها وضوابطها. ولم يكن هناك ارتباط قوى بجوانب "السياسة الثقافية" الشائعة في الجغرافيا الأنجلوفونية (وفي التحليل الاجتماعي والثقافي الباريسي أيضًا) ويعتبر رفض لاكوست المبكر للقوة الصغرى عند فوكو (التي سنناقشها في الجزء التالي) بمثابة المؤشر هنا، ولم تركز هيرودوت على قضايا سياسة النوع أو الهوية، والتي تعتبر جوهرية في معظم الأعمال الأنجلوفونية. وقد تمت دراسة "سياسة الاختلاف" الواردة في التعددية الثقافية، خاصة في "تحيا الأمة"، والتي عُدت مشكلة تنتظر الحل، وليست اتجاهًا يجب اعتناقه.

#### السياسة والنظرية

ويظهر من هذا التحليل ونقد جيوبوليتيكا لاكوست – هيروبوت قضيتان متشابكتان. فأولاً، هناك قضية سياستها : أى إلى أى حد تظل هيروبوت تمثل منظوراً يساريًا راديكاليًا فى الجغرافيا والجيوبوليتيكا؟ وثانيًا، هناك قضية دور النظرية: أى لماذا يختلف لاكوست – هيروبوت والجيوبوليتيكا النقدية الأنجلوفونية على قيمة "النظرية" ولماذا تبدو هيروبوت غالبًا (لدى الأنجلوأمريكيين) محافظة جغرافيًا وليست راديكالية؟ ولا شك فى أن هذه القضايا، بالإضافة إلى البعد الهام للجمهور والتأثير الشعبى لعمل لاكوست – هيروبوت تحتاج إلى الدراسة.

# سىياسىة ھيرودوت The politics of Hérodote

بدأت هيروبوت في ١٩٧٦ تكطفل مشاكس" للجغرافيا الراديكالية الفرنسية، وكانت تنتمى إلى ما بعد الماركسية، ولكنها كانت مناهضة المؤسسة سواء في الجغرافيا أو السياسة. فماذا عن تطور جيوبوليتيكا هيروبوت طوال أكثر من عشرين

سنة: هل لا تزال تمثل "جيوبوليتيكا اليسار" فعلاً؟ إن الحاجة إلى طرح السؤال، ثم الحاجة إلى قدر من الاهتمام لتقديم إجابة، يوضحان تطور وربما عدم تسييس المجموعة. لقد أظهر بروك تراجعًا في الرؤية مبكرًا: حيث كان العدد الأول من هيرودوت بعنوان "هيرودوت على صفيح ساخن" (حرفيا هيرودوت في الصلصة الحارة) (Broc 1976)، ولكن بعد سبع سنين من إعادة التقييم، ظهر العدد الثالث والعشرون في ١٩٨٢ بعنوان "هيرودوت في الماء الدافئ" (حرفيا هيرودوت في ماء الورد 1983 Broc 1983) إن هيرودوت وضعت الماء في الخمر، وتراجعت أنياب الأسد، ووضع المحارب القوزاقي الجسور سيفه في غمده. فأين الإهانات، وأين اللعنات، وأين الإدانات؟

(Broc1983:108) . ويبدو أن هذا المسار ازداد قوة بالتركيز على "الأتجاه العلمى" في التحليل الجيوبوليتيكي الذي قدمه التفسير الجغرافي (Boyer1986;Giblin1985)

وهناك قدر من الحقيقة في هذا المنظور، فالكثير من المساهمين في هيرودوت لم يكن لهم ارتباط بأية نظرة سياسية محددة، ويصعب تحديد نبرة سياسية واضحة لهيرودوت، مقارنة بمجلة "أنتيبود" الأنجلوأمريكية، التي تحتفظ بأجندة يسارية أكثر صراحة. ومع ذلك، يحافظ العديد من أعضاء المجموعة الأساسية في هيرودوت (ومنهم لاكوست نفسه) على سياستهم اليسارية، ولكن ذلك يظهر في سياق تغير كثيرًا منذ السبعينات، دوليًا وداخل فرنسا. فقد ولى الموقف "الثوري" ولكن يظل هناك الموقف اليساري في إطار السياسة الفرنسية داخل الحزب الاشتراكي في فرنسا. وعلى صفحات هيرودوت التي تركز على "الاتجاه العلمي" للتحليل الجيوبوليتيكي، نلاحظ أن السياسة الصريحة أصبحت أقل وضوحًا من ذي قبل، وتظهر "جيوبوليتيكا اليسار" عند لاكوست أكثر صراحة في كتابه الحديث "تحيا الأمة".

ويمكن تتبع السياسة اليسارية في عنصرين أخرين عند لاكوست - هيروبوت: أولهما ارتباط التحليل الجيوبوليتيكي بالديموقراطية، وسياق التركيز على دور (الأمم) ككيانات جيوبوليتيكية. فهنا يركز لاكوست - هيروبوت على أهمية التحليل

الجيوبوليتيكى المواطنين فى الديموقراطية، لأنه فى الديموقراطية يجب أن يفهم الجميع المعلاقة التى تربط القوة/ المعرفة بالجغرافيا والدولة، وذلك على عكس المجتمعات فيما قبل ١٩٠٠ . ويتضح الكشف النقدى عن "جغرافية القوة" – باستخدام تعبير أوتواثيلة) (1996 المعلمة اللهر فى كتابات لاكوست – هيروبوت المبكرة، من خلال إيمان تحررى بالديموقراطية العلمية. وهذا هو التراث اليسارى الرئيسى، باستثناء المواقف المحددة التى يتبناها بعض أفراد المجموعة فى القضايا السياسية الفرنسية، أما فى السياق الأوسع لشكل ما بعد الحداثة، فإنه يمكن اعتبار إيمان لاكوست – هيروبوت هنا جزءً من تراثها الماركسى (المرفوض)، وتحتفظ المجموعة بموقف تنويرى وتحررى واضح.

أما العامل الثانى فهو أكثر تعقيدًا. حيث هاجم أشد نقاد لاكوست - هيرودوت (رافشتاين) ما يعتبره تركيزًا رجعيًا على الأمة والقومية في هيرودوت، مستنتجًا أنه "لا يمكن أن يكون هناك شك في أن جيوبوليتيكا هيرودوت هي في ذاتها علم وطني فرنسي" (Raffestin, Lopreno and Pasteur1995:294) وهناك الكثير من التضليل في هذا التعليق. ولكن قد يكون له بعض القوة في أحد الجوانب التي قد لا التضليل في هذا التعليق. ولكن قد يكون له بعض القوة في أحد الجوانب التي قد لا يقصدها رافشتاين. حيث يرى لاكوست - هيرودوت ظهور أشكال معينة من القومية (وبعض تعريفات الأمة) على أنه أفضل أشكال التعبير السياسي المتاحة للمجتمع والمجموعات في أماكن كثيرة من العالم. ولكن يمكن إساءة فهم واستخدام هذه العروض، وإن كانت تمثل أيضًا طرقًا لتنظيم ومقاومة السيطرة الأوسع. ويفسر لاكوست - هيرودوت "الهوية القومية" على أنها مقاومة للعولة (وللإسلام الأصولي الدولي)، وكانعكاس مباشر لهذا، فإنهم مستعدون لدعم فكرة "الأمة الفرنسية" ضد ما يسمونه "الهيمنة الأنجلوأمريكية" في أوروبا. ولا شك في أنهم سينكرون أن هيرودوت مثلت "علمًا قوميًا فرنسيًا"، ولكنهم قد يقبلون أن "العلم" كان أحيانًا ينعكس من خلال رؤية فرنسية للعالم، إلا إنهم قد يرون أيضًا أي تحيز فرنسي في هذا المجال بمثابة رؤية فرنسية للعالم، إلا إنهم قد يرون أيضًا أي تحيز فرنسي في هذا المجال بمثابة ماريقة لتشجيع "مقاومات" مماثلة على المستوى العالمي. وبهذا المعني يشجع لاكوست -

هيرودوت استراتيجيه جيوبوليتيكية لعولة تناهض (الأمريكيين)، وهذا أيضًا يمثل جزء من أصول هيرودوت اليسارية. ويمكن أن نعتبر (ربما توهمًا) أن المشروع الفكرى الكامل لدى هيرودوت يمثل إستراتيجية جيوبوليتيكية في حد ذاته، أى أنه عمل فرانكوفوني لمقاومة مد الامبريالية الفكرية الأنجلوفونية—مع اعتبار أن إهمال الرؤى الأنجلوفونية يمثل جزءً مقصودًا من المقاومة—وبناءً لتحالف دولي بديلا عن "الرؤى القومية" ضد رؤى العولمة. ولكن هذا الوصف في حد ذاته— بافتراضه أن الرؤى الأنجلوفونية تمثل "الوضع العام" وأن الأعمال الفرانكفونية من أعمال المقاومة (المحلية) يمكن اعتباره مثالاً على امبريالية فكرية شديدة تجب مواجهتها. فلا شك أن الجيوبوليتيكا موضوعية وسياسية، وينطبق هذا على كل من التحليلات والممارسات الجيوبوليتيكية.

## الراديكالي والحافظ: دور النظرية

لقد اشتمل العدد الأول من هيرودوت على مقابلة مع ميشيل فوكو عن "أسئلة حول الجغرافيا" (Foucault 1976a) فكان هذا الاتصال المباشر الوحيد لفوكو بالجغرافيا، وفظراً لأنه ترجم ووضع في مقالات مجمعة (Foucault 1980)، فإنه يمكن أن يكون أشهر مقالات هيرودوت في العالم الناطق بالانجليزية، وفي ١٩٧٦ نشر فوكو "المراقبة والمعاقبة" كما نشر نص المقابلة التي أجريت معه بخصوص الكتاب السابق (ومعها دور جيوبوليتيكا القوة) وكتابه الآخر "نظام الأشياء". فضلا عن عرضه لمكانة الجغرافيا في تاريخ المعرفة، وكانت المقالة مخيبة للآمال من عدة وجوه : فقد أراد فوكو من الجغرافيين القيام بكتابة "تاريخهم" الخاص، بالرغم من أنه صرح، رافضاً نوعاً ما، بأهمية المكان (ومن ثم الجغرافيا) في قوة/ المعرفة. أما الأقل شهرة في العالم الأنجلوفوني فهو حقيقة أن فوكو وجه بعض الأسئلة ثانية إلى هيرودوت -Fou) (Fou- وحصل على استجابات مستفيضة (٢) (Bernard et al.1977) (Bernard et al.1977)

أن يؤثر فوكو على تكوين الجيوبوليتيكا النقدية الأنجلوفونية على أيدى والبى وأوتواتيل وغيرهما في السنوات الأخيرة.

وقد ركز لاكوست (1976a) وهيرودوت على بعد واحد فى قوة/ المعرفة عند فوكو، وهو الدور الكاسح لقوة الدولة (بما فى ذلك قوة الطبقة) وتأثيرها على البنيات المعرفية والأكاديمية والسياسية. فقد ركز لاكوست - هيرودوت وفوكو على مفهوم "القدرة".

ولكن لاكوست - هيرودوت اعتبر أن أفكار القوة الأوسع عند فوكو (ومنها القوة الصغرى) أقل ملاعمة لاهتماماتهم السياسية، لأنه دائمًا ما تكون القوة فى تحليلهم جوهرية وتمارسها السياسة أو الجيش أو المصالح التجارية، وقد ظهرت هذه الاختلافات عندما راجع لاكوست كتاب رافشتاين "من أجل جغرافية القدرة" (١٩٨٠)، حيث نشر رافشتاين أشكالا هندسية ومفاهيم فوكو فى تحليله الجزئى للقوة والمكان، شاملة العلاقات الأسرية بين الرجل والمرأة، مقتبسًا عبارة فوكو "السلطة تأتى من أسفل" (Foucault1978:127) ولم يكن لدى لاكوست وقت للسلطة التى تعتمد على الخلط بين الأنماط المختلفة للقوة (القوة الجنسية وقوة الدولة) وعلى الخلط بين مستويات التحليل (العلاقات بين فردين، ودور جهاز الدولة بالنسبة لآلاف أو ملايين الأفراد) (مستويات الموية والجنسية والموضوعية يميز عمل هيرودوت بصورة واضحة.

إن التفاعل المبكر مع فوكو لم يصل إلى أعماق هيكل المفاهيم أو النماذج لدى لاكوست - هيرودوت. ولم يتكرر هذا النوع من التفاعل مع النظرية الاجتماعية، ونادرًا ما كانت هيرودوت تدخل في الأشكال الأخرى العديدة للنظرية الاجتماعية الفرنسية. فبعد المرحلة الأولية لعملية "التفكير المعرفي" التي أدت إلى ظهور هيرودوت، كان لاكوست - هيرودوت يشك في الحاجة إلى المزيد من التفكير المنهجي، وكان معاديًا لدور النظرية في التحليل الجغرافي. ولا شك في أن كلاً من هذه الجوانب يستحق المناقشة.

لقد كان التفكير المعرفي المبدئي عند لاكوست المدخل الرئيسي للتساؤل ثم إزالة الحواجز المصطنعة (والأيديولوجية) بين ما هو "سياسي" وما هو "جغرافي". حيث استخدم بول كلافال— في إحدى دراساته لتاريخ الجغرافيا ((Glaval1976) عبير "توسيع الماضي" للدعوة إلى تاريخ أكثر شمولاً وسياقية للجغرافيا. ويحقق التفكير المعرفي عند لاكوست، ومطالبته بالنزعة الجغرافية ,كل هذا. ومع ذلك، كان لاكوست وزملاؤه في هيرودوت (انظر التحليل في (Giblin 1985) ما يعرضون هذا على أنه مهمة اكتملت : لقد أنجزت هذه المهمة، ولابد من تطبيق الأسلوب الآن. فلم يكن تفكيرهم في الأسلوب عملية نقد مستمرة متواصلة، ومع ذلك نجد أنهم لا بيررون هذا الموقف أبدًا.

ويعتمد موقف لاكوست - هيرودوت من "النظرية" على تجربة الماركلسية، ومتأثر بأشكال النظرية (الوضعية) التي قدمتها "الجغرافيا (الكمية) الجديدة". ولا شبك في أن هذه الرؤبة للنظرية قد زادت قوة بسبب الحوارات الحديثة مع برونت وزملائه حول الاستخدام السياسي "للنماذج" الهندسية المعروفة باسم الكرومات Chorémes Lacoste . 1993c,1955; Giblin-Devallet 1995, وملخص الفصل العاشير في هذا المجلد). فعند مناقشة النظرية والنماذج، دائمًا ما تعرضها هيرودوت بأسلوب مقتضب كما لوكانت تحاول اختزال الحياة الاجتماعية في نظام وقوانين علمية، وذلك في مقابل تعقيد وتنوع وتفرد التحليل الجغرافي، ومع ذلك لا يزال لاكوست - هيرودوت يؤكد أن أسلوب التفسير الجفرافي يقدم اتجاهًا علميًا: "كل هذا التفسير هو موضوع اتجاه علمي دقيق، بدون الحاجة إلى نظام ونماذج" (Lacoste1995:18) ويرى العديد من الجغرافيين الأنجلوفونيين أن هذا الإيمان "بالاتجاه العلمي" في التحليل الجيوبوليتيكي والجغرافي يحتاج إلى قدر من البحث على الأقل. فهذا "التفسير الجغرافي" لا يقتصر على الاعتماد على الحقائق الحساسة جدًّا لجمع وتقييم الأدلة بعناية (ونقد ذاتي)، وعلى الممارسة الدقيقة جدًا لدمج السياقات والنطاقات المكانية المختلفة، بل يشير أيضًا إلى أن الممارسة الحالية. يمكن أن "تتخطى" مواقفنا وسياقاتنا لتحقيق "تحليل موضوعى". وعندما بصاغ هذا في لغة "تحليل أكثر موضوعية" بكون الأمر أكثر قبولا وقد بكون مجرد مسألة بلاغة إلى حد ما. ولكن البلاغة نادرًا ما تكون "مجرد بلاغة". حيث يمكن تشجيع دعاوى العلم والموضوعية بالمصطلحات الأكاديمية، ولكنها يمكن أن تحد أو تعيق أو تشوه التبحليل. إلا أن هناك مخاطرة حقيقية فى تنقيح أو إخفاء الكثير من الجوانب السياسية، بما فى ذلك الجوانب السياسية فى منظور وأسلوب المرء. وهنا تبدو دعاوى لاكوست - هيرودوت الأصلية "بمعرفة تخيل المكان" أكثر فائدة.

ويبدو أن المنظر الاجتماعي الوحيد الذي ناقشه (ومدحه) لاكوست هو روبرت فوسيرت,حيث قدم لاكوست في دورية هيرودوت (Lacoste1978,1982a) مراجعة لكتاب فوسيرت متعدد المجلدات "المجتمع" (Lacoste1978,1982a) (كذلك كتب فوسيرت لهيرودوت (Fossaert 1977:84) وساهم في "قاموس" العلاقات بين العلوم الاجتماعية والجيوبوليتيكا. وتتمثل ميزة عمل فوسيرت في تحليله الجمعي، حيث يعتمد تحليل فوسيرت مثل لاكوست على خلفية ماركسية، ولكن فوسيرت يرفض الأساس الاقتصادي للماركسية، وينادي بثلاثية السياسة والاقتصاد والأيديولوجيا في التكوين الاجتماعي، وبتقرير دقيق عن المجتمعات المختلفة يراعي التباينات في المكان والنطاق. وقد منح تركيزه غير العادي على هذين العنصرين جاذبية كبيرة لأفكاره خاصة من قبل لاكوست. ومع ذلك، نجد أن الحماس للعلوم الاجتماعية عند فوسيرت يحظى بتعبير قليل في المارسات الفعلية لدى لاكوست هيرودوت.

ولكن لماذا هذا؟ يترتب الأمر هنا على الموقف الذى اتخذه لاكوست – هيرودوت من النظرية، والذى يعتبر شديد الاختزال من المنظور الماركسى أو الوضعى. ومع ذلك لا تحتاج النظرية فى العلوم الاجتماعية إلى اتخاذ هذا الشكل, فمعظم النظريات الاجتماعية عبارة عن أمور متواضعة، ومحاولات التعميم، وتحقيق الرؤى بتجريد محدود، وهى غامضة وجزئية فى تطبيقها. فإذا كان العالم شديد التنوع والتعقيد، فإن أى تحليل لابد أن يكون جزئيًا – وليس التحليل النظرى فحسب ويجب علينا أن نستخدم المركبات النظرية والتجريدات النظر من خلال خضم التفاصيل. ولذلك هناك

حاجة إلى "نظرية" من هذه الأنواع للإبحار فى هذه الأمواج المتلاطمة، أو لتغيير الاستعارة، لرؤية الغابة من خلال الأشجار. ومعظم النظريات فى العلوم الاجتماعية من هذا النوع ولا تثير الادعاءات الكبرى للماركسية التقليدية أو العلوم الاجتماعية الوضعية.

وهكذا فإن دور النظرية هو الحد الفاصل بين الجيوبوليتيكا الأنجلوفونية ولاكوست – هيرودوت، ويبدو أنه من الصعب اجتياز هذه الفجوة. فبالنسبة للأنجلوفونيين، يبدو إهمال الجغرافيين الفرنسيين لمنظريهم الاجتماعيين المحليين فيما بعد البنيوية أمرًا سلبيًا، ومن ناحية أخرى، يتشكك المرء في أن لاكوست – هيرودوت سعيد بهذا الوصف المنظرين الاجتماعيين الفرنسيين. الذين يعتبرونهم منعزلين في برج عاجي عن التحليل الجيوبوليتيكي الجاد. (وربما عن السياسة الجادة أيضًا). ولكن هناك علاقات محتملة على مستويات نظرية أدنى في العلوم الاجتماعية، مثل الأدبيات المستفيضة عن أشكال القومية، والنظريات الانفصالية، ودعاوي الهوية الثقافية والعرقية، التي تناسب اهتمامات لاكوست – هيرودوت، وترتبط أيضًا بالرؤى النقدية الأنجلوفونية الحديثة (Tuathail and Dalby 1998;Dükinki 1996) وتحتاج هذه الموضوعات إلى مزيد من الاهتمام ومعالجة بحثية مستقلة، ولكننا نشير إليها هنا كنقطة بدائة.

وستظل كتابات هيرودوت ولاكوست مزيجًا مربكًا من الراديكالية والمحافظة، ويبدو أن هذا المزيج لا يعكس الموقف الفكرى لمجموعة لاكوست - هيرودوت فحسب، ولكنه يمثل استجابة للسياق الخاص بالجغرافيا الفرنسية والحياة الأكاديمية في السبعينات. فبالنسبة للناظر من الخارج، يعتبر نجاح النزعة الجغرافية عند لاكوست - هيرودوت و"الجغرافيا كمعرفة سياسية" راديكاليًا، بينما يعتبر التفسير الجغرافي محافظًا ودفاعيًا. وقد يكون أحدهما بمثابة المكون العملي للآخر: ففي الجامعات والمدارس الفرنسية في السبعينات والثمانينات كان على الجغرافيا أن تدافع عن موقعها

الأكاديمى (Lacoste 1986c)، وكان الاتجاه الجغرافي المحدد والمميز بوضوح، الذي يبتعد عن العلوم الاجتماعية والبيئية خاصة، يعتبر إستراتيجية ضرورية. ومن المؤكد أن لاكوست – هيرودوت لن يجدا موازنة مفيدة بهذه الطريقة، ولكن ذلك يمكن أن يكون جزءً من التفسير. ففي السياقات المتعارضة للأكاديميين الأنجلوأمريكيين، يكون الجغرافيون أقل حاجة للدفاع عن الجغرافيا، ويتخنون موقفًا أقل تشددًا بشأن طبيعة الجغرافيا نظرًا لرضاهم (وثقتهم) باستكشاف تقاطعات المكان مع كل من العلوم الاجتماعية والطبيعية : ومن المؤكد أن لاكوست سيعتبر الاحتكاك بين الجغرافيا البشرية والطبيعية ثمنًا يجب دفعه مقابل ذلك، وهذا الثمن قد يهدد المستقبل المؤسسي الحغرافيا.

# جمهور هيرودوت ونطاق مشروع لاكوست

لابد أن يأخذ أى تفسير المشروع الفكرى للاكوست (وهيرودوت) نطاقه وطموحه في الحسبان. فبالرغم من أنه موجه أساسًا إلى العالم الجغرافي الأكاديمي الفرانكوفوني في الجامعات والمدارس، إلا أنه كان يتطلع أيضًا إلى الجمهور العام الأوسع وإلى الثقافة السياسية في فرنسا. بل إن هيرودوت ذاتها، من خلال شكلها القوى المتمثل في تخصيص عدد لكل موضوع، ومبيعاتها في المكتبات، وليس عن طريق اشتراكات المجلات التقليدية، كانت تصل إلى جمهور عام أكبر كثيرًا من القراء المعتادين لمجلة أكاديمية، وتزداد قوتها بأنها تسوق على أنها مجلة الجيوبوليتيكا والجغرافيا. وكذلك تنشر كتب لاكوست وأعضاء جماعة هيرودوت الحاليين والسابقين رسالة التحليل الجيوبوليتيكي الحريص (ded 1986, 1988; Lacoste (ed.) المعتادين مع هيرودوت في عدد من (Foucher 1986, 1988; Lacoste (ed.) لاكوست والمتعاونون مع هيرودوت في عدد من مشروعات النشر الأصلية. حيث نشر لاكوست مع كل من فرانسوا جيز والفريد فالاداو سلسلة "استكشاف ماسبيرو" عن "حالة العالم" والحولية الاقتصادية والجغرافية العالمة (Geze, Lacoste and Valladão 1981) وكما يشير العنوان فهذه عبارة عن مرجع العالمية (العالمية والعالمية والعالمية عيرودوت عن مرجع

سنوى لأحداث العالم الاقتصادية والسياسية الثقافية، مع حقائق وخرائط وسياقات حديثة. ومع مشاركة لاكوست - هيرودوت، وكما يشير العنوان الفرعي، كانت "حالة العالم" تركز على الجغرافيا والجيوبوليتيكا، وأدى هذا المشروع إلى ظهور مطبوع "حالة فرنسا" السنوي، والذي ظهرت منه طبعات للصغار المبتدئين، وأصبح متاحًا على أقراص مدمجة. وظهرت طبعات أقل انتظامًا عن أقاليم أخرى عديدة، مثل "حالة المغرب" بقلم كاميليا وبيفز لاكوست. وهكذا انتشرت أفكار واتجاهات هيروبوت خارج الأبراج العاجية للأكاديميين. وكذلك كتب لاكوست أعمال "مناظرات" كإسهامات في الجدل السياسي، وكان أشد الجغرافيين الفرنسيين المعاصرين مناصرة لمصطلح "المفكر العام". وساهم في مجلات وصحف مختلفة، وأجرى مع الصحافة مقابلات، وكان يظهر مع الأدياء والمثقفين البارزين في سلسلة الفيديو "ملتقي الأشغال" الذي أنتجته المدرسة الوطنية العليا لفنون الزخرفة (حيث يظهر لاكوست في ترتيبهم تحت ١٩٩١ بعد جاك دريدا). وقد كتب كتابان لهذه الحوارات العامة تحديدًا. وكتب لاكوست "ضد مناهضي العالم الثالث وضد بعض أنصار الغالم الثالث" (Lacoste1985b) في استجابة مباشرة على دراسة باسكال بروكز "نحيب الإنسان الأبيض" ودراسات أخرى هاجمت فكرة العالم الثالث وحاجته للمساعدة الاقتصادية. ويمثل عمله الحديث "تحيا الأمة" مصير فكرة جغرافية (Lacoste1998) إسهامًا في الحوارات الجارية في السياسة الفرنسية. وبجب أيضًا أن نذكر كتاب لاكوست الأخير "سيرة الأرض":Lacoste) (1996a إذ يبدو كأنه كتاب "تسلية" به توضيحات هامة، وفي نفس سلسلة فلاماريون، مثل كتاب "سيرة الملائكة" الذي كتبه ميشيل سيريس، ومع ذلك، فإن هذا الكتاب (مثل كتاب سيريس) أكثر من مجرد تسلية للقارئ العادى، لأنه يدعو بشدة إلى نظرة شاملة للجغرافيا والأرض، وبتابع المنظور الجيوبوليتيكي من عصر هيرودوت فصاعداً، ولكنه يدعو أيضًا إلى دور "الحساسية أو وجهة النظر الجغرافية" بمعناها الأوسع، خاصة نحو المعرفة والاهتمام البيئي.

ويعكس اتساع مجال كتابات لاكوست أهداف وطموح مشروعه. إذ أن تحليلات لاكوست وهيرودوت لا تستهدف قراء الجامعات والمدارس فحسب (كما هو حال الكثير

من الكتابات الأنجلوفونية عن الجيوبوليتيكا النقدية)، ولا عالم أخصائيى السياسة العامة والخارجية) (مثل معظم التحليل الجيوبوليتيكى الأنجلوفونى والفرانكوفونى)، ولكنه يستهدف الجمهور المتعلم العريض فى مجال الحوار السياسى. وغالبًا ما توصف الكتابة لمثل هذه المجموعات العريضة، خاصة فى الجغرافيا باللغة الانجليزية، بأنها مجرد "تبسيط للعامة". وقد يعنى هذا خلط الفئات (واختصار هذه الكتابة فى نموذج ضيق "للتبسيط العلمى"): ولكن هذه الكتابة مختلفة، فالحجج الفكرية (والسياسية) الهامة غالبًا ما تظهر فى مثل هذا النوع من الكتابة. وأية محاولة لتغيير مفاهيمنا عما هو "جيوبوليتيكى" لابد أن تشمل المهنى العام والأكاديمي والسياسي، كما قال لاكوست.

وإذا كان استبعاد هيرودوت "النظرية" كمكون التفسير الجغرافي يمثل الحاجز الكبير بين اتجاهها واتجاه الجغرافيين الأنجلوفونيين، فإن المجال الواسع لإسهامات لاكوست – هيرودوت، وتكامله، وتفصيله الإقليمي داخل الإطار العالمي، وكبر أعداد القراء – خارج حدود الجغرافيا عند الأكاديميين، وخارج المجال الأكاديمي ذاته والمشاركة المباشرة في الحوارات السياسية، كل هذا يرفع من شأنها كنموذج، ولكن هل هذا يعني أن الجغرافيا الأنجلوفونية يجب أن تقدم نظيراً لهيرودوت, مع أن "التراث يمثل أصدق صور المراهنة"؟ إذ إن نجاح مثل هذا المشروع يتطلب تحديد واستغلال السياق الخاص للأنجلوفونية اليوم، مثلما ظهر وتطور لاكوست وهيرودوت في سياق فرنسي محدد، ولا شك في أن أي مشروع أنجلوفوني كهذا يتطلب استكشاف النظرية بصورة أكثر مباشرة ووضعية مما فعلته هيرودوت، ويجب عليه أيضاً أن يخصص أعداداً لعدد أكبر من القراء: فقد ساعد الشك في تجريدات النظرية الاجتماعية على جعل هيرودوت متاحة لهذا الجمهور العريض، وسيكون من الطريف أيضاً أن نرى كيف جمكن أن يعبر مثل هذا المشروع عن موقفه السياسي الراديكالي، ومدى تكامله.

#### الاستنتاجات

تشمل أعمال ييفز لاكوست ومجموعة هيرودوت أهم وأكمل عمل في التحليل الجيوبوليتيكي المعاصر. حيث أصبح نطاق إسهامات مدرسة هبرودوت منذ السبعينات هائلاً. وقد عرضنا في هذا المقال جوانب قليلة بيون تفصيل. فمدرسة هيرودوت تستحق الكثير من الدراسة، خاصة من خارج العالم الفرانكوفوني. وهناك اختلافات عديدة بين الاتجاه الجبوبوليتبكي لهيروبوت واتجاهات الجغرافيين والمحللين الجبوبوليتبكيين النقديين الأنجلوفونيين، ولدى كل مجموعة منهما فرصة كبيرة للتعلم من الأخرى، وهذا لا يعني الدعوة إلى الاندماج، وإكنه يدعو إلى حوار نقدي وبناء. وقد عرض المقال الحالي بهذه الروح. ففي الوقت الذي يمثل فيه احترام الاختلاف قيمة بدعو إليها كل الجغرافيين الفرانكوفونيين والأنجلوفونيين، يحتاج الطرفان إلى إبداء المزيد من الاهتمام بعمل بعضهما البعض. ومن المحتمل ألا يوافق لاكوست - هيرودوت على العديد من الحجج المطروحة هنا، ولكن فتح الحوار سيكون مفيدًا، وسيكون من الطريف أن نرى هيروبوت تراجع الأعمال الحديثة في الحيوبوليتيكا النقدية الأنحلوفونية. ومن المؤكد أن التحليل الجيوبوليتيكي الأنجلوفوني يحتاج إلى تحديد مسار نحو اهتمامات تراث لاكوست - هيرودوت، وتناول الاختلافات معهم والتعلم منهم. فالاختلاف مقبول في حد ذاته، ولأنه يكشف أيضًا لجميع الأطراف فرديتهم وخصائصهم واتجاهاتهم نحو التغير والنمق.

#### الملاحظات

كل النصوص من الفرنسية قمت بترجمتها بنفسى، وأنا مدين فى مراجعتها لمساعدة جين هبل.

### الهوامش

- (۱) إن مركز "البحوث والتحليلات الجيوبوليتيكية" ( CRAGاكه موقع على الانترنت، وعنوانه الحالى: 
  /www.univ-Paris8.fr/geopolitique وتحسيوى 
  مسفحات الموقع تفاصيل عن برنامج دكتوراه المركز، ومحتوبات هيرودوت، وتفاصيل رسالة المركز 
  ومنشوراته، بالإضافة إلى نسخ قابلة للتحميل من بعض الأوراق البحثية الحديثة التي يصدرها المركز.
- (Y) تعتبر دراسة دوزيت الحديثة عن كيف أدى الانترنت إلى جيوبوليتيكية العالم (Douzet 1997) مثالاً جيداً. حيث يدرس كيف أن الوصول إلى الانترنت شديد التأثر بالجغرافيا والجيوبوليتيكا، وكيف أن السيطرة الانجاوفونية تغرض مشاكل على المجموعات الفرانكةونية واللغوية الأخرى، وكيف أن الشبكة يمكن أن تقدم أيضًا روابط فعالة للمقاومة الوطنية والمحلية، باستخدام حالة المجموعات المناهضة لميلوسيفيتش في صربيا كمثال. وتوضح إشارته إلى تمرد زاباتسينا في ولاية شياباس المكسيكية. والعرض الفعال جدًا لهذه الحالة على الانترنت، وبعض التقارب مع الأعمال الحديثة في الجيوبوليتيكا الانقدية الأنجلوفونية، خاصة ورقة (1997) Routledge (1998), ó Tuathail (1997) نفس هذه الحالة، ودور الجيوبوليتيكا الاليكترونية.
- (٣) كانت أسئلة فوكو تتعلق بطبيعة مشروع هيروبوت: كيف تخطط هذه المجموعة من الجغرافيين لتحليل فكرة القوة، والإستراتيجية، والعلاقة بين الاستراتيجية والحرب، والقوة والسيطرة؟ وهل كان يمكن إنشاء جغرافيات الطب؟ وهذا سؤال محير في ظل تطور اهتمامات فوكو، وتناول واحد منها فقط بمصطلحات جيوبوليتيكة في إحدى رسائل مركز البحوث والتحليلات الجيوبوليتيكية CRAG أعدتها أوليفر لاكوست ونشرت في صورة كتاب.(O.Lacoste1995) وتساءل فوكو أيضاً: إذا كنت أفهمك جيداً، فأنت تحاول بناء معرفة المكان. فهل من الضروري بالنسبة لك أن تبنى ذلك في صورة علم؟.(Foucault 1976b) وباحت الاستجابات من ثلاثة عشر جغرافياً. وبالرغم من تنوعها، إلا أن فحواها العام هو الذي عرضه لاكوست في ١٩٧٦ (Lacoste1976a) والأعداد الأولى من هيروبوت.

## قائمة المراجع

- Agnew, J. (1998a) 'Territoire et politique dans l'Italie de l'après-guerre', Hérodote 89: 105-6 —— (1998b) Geopalities. Re-visioning World Polities, London: Routledge.
- Agnew, J. A. and Corbridge, S. (1995) Mastering Space: Hagemony, Territory and International Political Economy, London: Routledge.
- Althusser, L. (1965) Lire le Capital, Paris: Maspero.
- Baker, A. R. H. (1994) 'Evolution de la géographie historique en Grand-Bretagne et et Amérique du Nord', *Hérodote* 74/75: 70–86.
- Bernard, O. et al. (1977) 'Des réponses aux questions de Michel Foucault', Hérodote 6: 5–30 Boyer, J.-C. (1986) 'Hérodote: dix ans, l'âge de raison?', L'Espace Géographique 4: 297–301 Broc, N. (1976) "Hérodote" à la sauce tartare', Annales de Géographie 85: 503–6.
- --- (1983) 'Hérodote à l'eau de rose', Annales de Géographie 92: 708.
- Buleon, P. (1992) 'The state of political geography in France in the 1970s and 1980s' Progress in Human Geography 16 (1): 24-40.
- Carter, F.W. and Norris, H.T. (eds) (1996) The Changing Shape of the Balkans, London UCL Press (SOAS/GRC Geopolitics series).
- Cassen, B. (1998) 'La nation contre le nationalisme', Le Monde Diplomatique, March 1998 (Internet edition).
- Claval, P. (1976) Essai sur l'evolution de la géographie humaine, Paris: Les Belles Lettres.
- Dijkink, G. (1996) Nacional Identity and Geopolitical Visions, Maps of Pride and Pain, London Routledge.
- Douzet, E (1997) 'Internet géopolitise le monde', Hérodote 86/87: 222-33.
- Dresch, J. (1980) 'Le desert du Lout en Iran. Un desert absolut est-il franchissable?' Hérodore 18: 46-56.
- Durand, F. (1998) 'Les forêts indonésiennes à l'orée de l'an 2000, un capital en péril' Hérodote, 88: 62-75.
- Durand, M.-F., Lévy, J. and Retaille, D. (1992) Le Monde, Espaces et Systemes, Paris: Dallo: et les Presses de la Fondation nationale des sciences politiques

- —— (1980) Power/Knowledge. Selected Interviews and Other Writings 1972—1977 (edited by C. Gordon), New York and London: Harvester Wheatsheaf.
- Foucher, M. (1986) L'Invention des Frontières, Paris: Fondation pour les Études de Défense Nationale.
- --- (1988) Fronts et Frontières. Un Tour du Monde Géopolitique, Paris: Fayard.
- George, P., Guglielmo, R., Kayser, B. and Lacoste, Y. (1964) La Géographie Active, Paris: Presses Universitaires de France.
- Geze, F., Lacoste, Y. and Valladão, A. (1981) L'État du Monde 1981, Annuaire économique et géopalitique mondial, Paris: Éditions La Découverte.
- Giblin, B. (1981) Elisée Reclus et les colonisations, Hérodote 22: 56-79.
- —— (1985) 'Héredote, une géographie géopolitique', Cahiers de Géographie du Quebec 29: 283-94.
- Giblin-Delvallet, B. (1995) 'Les effets de discours du grand chorémateur et leurs conséquences politiques', Hérodote 76: 22–38.
- --- (1997) 'Le racisme contre la nation', Hérodote 85: 3-8.
- Girot, P. and Kolman, E. (eds) (1987) International Geopolitical Analysis. A Selection from Hérodote, London: Croom Helm.
- Heldke, L. M. (1992) 'Foodmaking as a thoughtful practice', in Curtin, D. W. and Heldke, L. M. (eds) Cooking, Eating, Thinking, Transformative philosophies of food, 203-29, Bloomington and Indianapolis, Ind.: Indiana University Press.
- Hepple, E. W. (1986) 'The revival of geopolitics', Political Geography Quarterly vol. 5 supplement: 21–36.
- Korinman, M. (1983) 'Friedrich Ratzel et la Politische Geographie', Hérodote, 28: 128-40.
- (1990) Quand l'Allemagne Pensait Le Monde, Paris: Fayard.
- ---- (1991) Continents Perdus: Les Précurseurs de la Géopolitique Allemande, Paris: Economica,
- Lacoste, O. (1995) Géopolitique de la Santé. Le cas du Nord-Pas du Calais, Paris: Recherches.
- Lacoste, Y. (1959) Les Pays Sous-Développée, Paris: PUF.
- (1965) Géographie du Sous-dévaloppement, Paris: PUF.
- --- (1966) Ibn Khaldaun. Naissance de l'Histoire, Passé du Tiers Monde, Paris: Collection 'Textes a L'Appui' (2nd edition, 1981).
- —— (1973a) 'La Géographie', 242–302 in F. Chatelet (cd.) La Philosophie des Sciences Sociales (Histoire de la Philosophie, tome 7), Paris: Hachette-Litterature.
- ---. (1973b) 'An illustration of geographical warfare: bombing of the dikes on the Red River, North Vietnam', Antipode 5 (2), 1-13.
- --- (1976a) La Géographie, ça sert, d'abord, à faire la guerre, Paris: Maspero (1st edition).
- (1976b) 'Enquête sur le bombardement des digues du fleuve Rouge (Vietnam, été 1972). Méthode d'analyse et reflexions d'ensemble', Hérodote 1: 86-117.
- --- (1976c: 3rd edition) Géographie du Sous-développement, Paris: PUF.

- ---- (1977a) 'An illustration of geographical warfare: hombing of the dikes on the Red River, North Vietnam', 244--61 in R. Peet (ed.) Radical Geography, London: Methuen.
- --- (1977b) 'Self-critical reflections and critique of "A Geography of Underdevelopment", Antipode 9 (3), 117-24.
- (1978) 'Robert Fossaert, La Société', Hérodote 10: 155-9.
- --- (1979) 'À bas Vidal. . . Viva Vidal!', Hérodote 16: 68-81.
- ----(1980) Unité et Diversité du Tiers Monde. Des Représentations Planétoires aux Stratégies sur le Terrain, Paris: Hérodote (Maspero).
- --- (1981a) 'Géographicité et géopolitique: Elisée Reclus', Hérodote 22: 14-55.
- --- (1981b) 'Hérodote à lu: . . . Pour une géographie du pouvoir', Hérodote 22: 149-57.
- ---- (1982a) 'Hérodote à lu: Robert Fossaert: les tomes 3-4-5 de La Société', Hérodote, 25: 152-6.
- (1982b: 5th edition) Geographie du Sous-développement, Paris: PUE.
- --- (1983) 'Editorial', Hérodote 28: 3-5.
- --- (1984a) 'Les géographes, l'action et le politique', Hérodote 33-4: 3-32.
- —— (1984b) 'Geography and foreign policy', SAIS Review 4: 213-27.
- —— (1985a) La Géographie, ça, sert, d'abord, à faire la guerre, Paris: Éditions La Découverte (3rd edition).
- —— (1985b) Contre les anti-Tiers-mondistes et contre certains Tiers-mondistes, Paris: Éditions La Découverte,
- --- (1986a) 'Braudel géographe', Hérodote 40: 161-5.
- --- (ed.) (1986h) Géopolitiques de la France (3 volumes), Paris: Fayard.
- (1986c) 'Penser et enseigner la geographie', L'Espace Géographique 1: 24-7.
- --- (1988) Questions de Géopolitique, Paris: Le Livre de Poche.
- ——— (1990) Geographie und politisches Handeln. Perspektiven einer neuen Geopolitik, Berlin: Verlag Klaus Wagenbach.
- --- (1992) 'Editorial: la guestion serbe et la question allemande', Hérodote, 67: 3-48.
- --- (ed.) (1993a) Dictionnaire de Géopolitique, Paris: Flammarion.
- (1993b) 'La question allemande', Hérodote 68: 3-17.
- (1993c) 'Debat: chorématique et géopolitique', Hérodote 69/70: 224-59.
- --- (1994) 'Nation, nations, nationalistes', Hérodote 72/73: 3-8.
- (1995) 'Les géographes, la Science et l'illusion', Hérodore, 76: 3-21.
- --- (1996a) La Légende de la Terre, Paris: Flammarion.
- —— (1996b) 'Hérodote à lu: Claude Raffestin, Dario Lopreno, Yvan Pasteur, Géopol-itique et Histoire', Hérodote 80: 204–8.
- (1997) La République et la Nation: quelques réflexions géopolitiques, Géopol-itique 60: 60-5.
- --- (1998) Vive la Nation: Desrin d'une Idée Géopolitique, Paris: Fayard.
- ....., Nouschi, A. and Prenant, A. (1960) L'Algerie, Passé Present, Paris: Editions Sociales.

- Loyer, B. (1997) Géopolitique du Pay basque. Nations et nationalismes en Espagne, Paris: L'Harmattan.
- Oliva, J.-C. (1998) 'Nation: une idée neuve pour un vieux monde', Regards, April 1998 (Internet edition).
- O'Loughlin, J. (ed.) (1994) Dictionary of Geopolitics, Westport, Conn.: Greenwood Press.
- Ó Tuathail, G. (1994) 'The critical reading/writing of geopolitics: re-reading/writing Wittfogel, Bowman, Lacoste', Progress in Human Geography 18,3: 313-32.
- ---- (1996) Critical Geopolitics, London: Routledge.
- ——. (1997) 'Emerging markets and other simulations: Mexico, the Chiapas revolt and the geofinancial panopticon', Ecumene 4: 300-17.
- O Tuathail, G. and Dalby, S. (eds) (1998) Rethinking Geopolitics, London: Routledge.
- Ó Tuathail, G., Dalby, S. and Routledge, P. (eds) (1998) The Geopolitics Reader, London: Routledge.
- Parker, G. (1998) Geopolitics. Past. Present and Future, London: Pinter.
- Raffestin, C. (1980) Pour une Géographie du Pouvoir, Paris: Litec.
- Raffestin, C., Lopreno, D. and Pasteur, Y. (1995) Géopolitique et Histoire, Paris: Payot.
- Reclus, E. (1982) L'homme et la terre, Paris: Maspero/La Découverte. 2 volumes (Editec with introductory essay by B. Giblin).
- Routledge, P. (1998) 'Going global. Spatiality, embodiment, and mediation in the Zapatistic emergency', in G. Ó Tuathail and S. Dalby (eds) Rethinking Geopolitics, 240-60 London: Routledge.
- Roux, M. (1982) 'Le Kosovo: développement regional et integration nationale en Yougoslavie', Hérodote 25: 10-48.
- Sanguín, A.-L. (1993) Vidal De La Blache. Un genie de la géographie, Paris: Editions Belin.
- Taylor, P. J. (1990) Britain and the Cold War. 1945 as Geopolitical Transition, London: Pinter.
- Tunander, O., Baev, P. and Einagel, V. I. (eds) (1997) Geopolitics in Post-Wall Europe. Security Territory and Identity, Oslo and London: PRIO (International Peace Research Institute) and Sage.
- Vichnevski, A. (1994) 'Le nationalisme russe: à la recherche du totalitarisme perdu' Hérodote 72/73, 101-18.

المضل الثانى عشر المولة والموية والموقع المحطاب المتغير للجيوبوليتيكا في إسرائيل ديفيد نيومان

 $\chi_{_{\alpha}}$ 

#### المقدمة

لا تحتل إن الدول مكانًا واحدًا في بناء جيوبوليتيكي لا يتغير. فالتصور الجيوبوليتيكي للنخب السياسية والمقيمين والمواطنين وغيرهم من المجموعات التي يرتبط مصيرها بمصير الدولة، تعكس مواقع بديلة داخل الوضع الإقليمي والعالمي. وبقدر ما يمثل التصور الجماعي للدولة هوية جماعية كلية لمكوناتها المتنوعة، فإنه هو في حد ذاته مركب من التصورات الفردية للمقيمين والمواطنين في الدولة. وتحدد درجة ارتباط الفرد بروح الدولة، ونظرته لنفسه كمواطن عادي، وعضو في جماعات أغلبية أو أقلية، وعضو في القرية العالمية، فضلا عن طريقة إدراكه لموقع الدولة كجزء من مجتمع عالمي متغير (1992 Davis 1996; Yuval - Davis 1997) وكلما زادت درجة التجانس الداخلي اسكان الدولة وهوياتها البديلة، كلما قل تنوع التصورات الجيوبوليتيكية. وكلما قل تجانس السكان، كلما زاد تنوع الأشكال المختلفة من الهويات المحلية والإقليمية والوطنية، وبالتالي تحديد الموقع داخل النظام العالمي. ويصبح الوضع أكثر تنوعًا مع انفتاح الحدود الاجتماعية والمكانية، ومع انتشار المعلومات من خلال النظم الفضائية والأقمار الصناعية، وتسهيل قيود السفر، ومع ارتباط سكان الشتات بسكان "أرض الوطن" ومع التيد أعداد العمال المهاجرين الذين يصلون ويحتلون مكانهم في النظام الاقتصادي (Brunn, Jones and Purcell 1994; Morley and Robins 1995; Soysal 1996; الاجتماعي (Brunn, Jones and Purcell 1994; Morley and Robins 1995; \$\$

وبينما يمكن تحديد التصور الجيوبوليتيكى للدولة من الداخل، فإن موقعها الفعلى داخل النظم العالمية والإقليمية يتحدد أساساً من الخارج. حيث يدرك المجتمع الدولى والقوى الكبرى الإقليمية الأجزاء المكونة الأخرى للدولة حسب تصوراته الجغرافية الخاصة، ويحدد مدى استعداده لدخول دول أخرى في الاتحادات الاقتصادية و السياسية. فالمفاهيم العامة للعالم و"الآخر" تنتج عن أجيال من التنشئة القومية التي يرى فيها المجتمع نفسه ثقافة عليا، وسببا لتحضر الآخرين، بحيث يعرف ويحدد كل

الآخرين حسب تعريفه داخل نظام هرمي عالمي. وتعتبر قوة الهوية القومية شيئًا من المسلم به، فهي مجتمع متصور، يحاول إعادة إنتاج نفسه في مكان أخر من خلال سلسلة من الممارسات الأنديولوجية (Anderson 1983; Billig 1995) وتعتبر مفاهيم الشرق أوسطية والنزعة الإفريقية والهياكل المكانية للشرق والغرب أمثلة جيدة على كيفية دخول مفاهيم معينة للعالم - الذي تمثل في الهوية القومية للذات نقطة انطلاقه-في التشكيل التاريخي للتصور الجغرافي، وتكون مسئولة عن ترتيب النظام السياسي العالمي في أنة لحظة زمنية (Said 1979; Lewis and Wigen 1997) وهكذا تعتبر حدود الاشتمال والاستبعاد، وتعريف من هو "داخل" الجماعة ومن هو "غريب" عنها بمثابة مفاهيم مناسبة للدول داخل النظام العالمي، كما هي مناسبة للجماعات العرقية والاجتماعية المقيمة داخل الدولة (Newman and Passi 1998) وقد يتعارض التصور الجيوبوليتيكي لسكان دولة أو النخب السياسية مع الوضع الجيوبوليتيكي لتلك الدولة من منظور الدول الأخرى داخل النظام، مما يؤدى إلى توتر بين الدول من ناحية، ومحاولات تحقيق التقيل من ناحية أخرى، وتعتبر قوة الآخرين مهمة في هذا المجال، حبث تقوم اللول القوية أو التجمعات الإقليمية - مثل الولايات المتحدة أو الاتحاد الأوروبي - بتحديد مدى إمكانية دخول الدول الأخرى - جزئيًا أو كليًا - إلى نواديها الجنوبولنتيكية الخاصية بها.

وتهتم الجيوبوليتيكا النقدية بالطبيعة المتغيرة للمناورات الجيوبوليتيكية وطريقة عرض ومناقسة تحديد المواقع العالمية. ويقول أجنيو وكوربريدج Agnew and (1995) إن الهوية ومصالح الدول تتشكل من خلال التفاعل مع بعضها. ولكن هذا التفاعل ذاته ينبع من مجموعة من النظرات الواقعية لدى النخبة والقادة السياسيين المهتمين بالنظام العالمي، ومن المصالح المحلية للسكان أيضًا (1996 وتتمثل إحدى الحجج الرئيسية في هذا الفصل في أنه لكي نفهم الوضع الجيوبوليتيكي لأية دولة، يجب فهم الخطاب الداخلي لهوية مواطني تلك الدولة. وهذا اتجاه ينظر إلى الجيوبوليتيكا من أسفل، من داخل الدولة، وليس من منظور النظام العالمي.

ويوفق هذا الاتجاه بين جغرافيات النطاق السياسي، والتي تكون الدولة في كل منها بمثابة المحور المؤسس المركزي (Cox 1998) ويسمح لنا بفهم دور الدولة في النظام العالمي من خلال تحليل متتابع المكونات الداخلية التي تؤلف تلك الدولة. ويتزايد تأثر السياسة المحلية بعمليات العولة الاقتصادية والمعلوماتية، بينما يتأثر تحديد الموقع العالمي بالمصالح الداخلية والمحلية بنفس القدر (Smith 1998) وهكذا يحدث الإنتاج الاجتماعي الخطاب الجيوبوليتيكي على مستويات تكوين الهوية المحلية والإقليمية والقومية، وذلك بدرجة يستحيل معها فهم السابق بدون اللاحق. إذ إن سياسة الهوية هي التي تحدد وتنتج المعرفة الجيوبوليتيكية و مفاهيم نخبة الدولة Morley and ó Tuathail 1996)

ويتغير الخطاب الجيوبوليتيكى لأية دولة بمرور الزمن، لأن كلاً من الهويات الداخلية للسكان والوضع العالمي للدولة — الذي يمثل صورة من الهوية الجماعية الكلية — يمران بتغير مستمر. وهذان العاملان مرتبطان طالما أن الهويات القومية المتصورة للأفراد ستؤثر على طريقة رؤية النخبة السياسية لدور الدولة في الشئون الإقليمية والعالمية. ومع ذلك، فإن الوضع الجيوبوليتيكي للدولة في مواجهة بقية العالم قد يمثل فقط بعض الأجزاء المكونة للسكان، أي المجموعات الأقرب لمتخذى القرارات والنخبة السياسية. وهكذا فإن بعض الطروحات التي تقدمها جماعات الأقليات لا تنعكس في الاهتمام الجيوبوليتيكي الواسع للدولة. ويفترض هذا أن السياسة الخارجية للدولة تعتمد جزئيًا على الأقل على تأثير المصالح المحلية، وليس على منظور حقيقي لتحليل موضوعي لدور الدولة في النظام العالمي (1969 Telhami) وفي هذا المجال تقدم إسرائيل دراسة حالة طريفة لدولة ذات وضع جيوبوليتيكي متنوع ومرت بتغيرات عبر الزمن، ولكنها تظهر دائمًا مكونًا هامًا من المصالح المحلية؛ فهي دولة تكونت حديثًا أسسبها المهاجرون الأوروبيون في منطقة تسود فيها الثقافة الإسلامية، بناءً على علاقتها مع يهود الشتات في العالم كمركب أساس للهوية الجماعية وكوسيلة للمساندة. وتعتبر أددولوجية تكوبن الدولة لذي المتمسكين بها بمثابة أيدبولوجية للمقاومة الوطنية المدولوجية المقاومة الوطنية المدولوجية للمقاومة الدي المتمسكين بها بمثابة أيدبولوجية للمقاومة الوطنية المدولوجية المقاومة المولوبة المثارة الدي المتمسكين بها بمثابة أيدبولوجية للمقاومة الوطنية المدورة الدي المتمسكين بها بمثابة أيدبولوجية المقاومة الوطنية المدورة الدي المتمسكين بها بمثابة أيدبولوجية المقاومة الوطنية المدورة المولوبة المدورة الدي المتمسكين بها بمثابة أيدبولوجية المقاومة الوطنية المدورة المدورة المولوبة المدورة المدورة المدورة المولوبة المدورة المدورة

والتحرر بعد قرون من حياة الأقلية والانتشار الجغرافي، بينما يراها خصومها في نفس الوقت كأحد أشكال الاستعمار الذي أدى إلى اقتلاع السكان المحليين وترحيلهم نتيجة الهجرة الأوروبية. وكان الخطاب الجيوبوليتيكي الإسرائيلي التقليدي يعتمد على فكرتين متصلتين. فأولاً، إن دولة إسرائيل دولة يهودية، وبالتالي تحتفظ بخصائص ثقافية ودينية تعتبر فريدة بالنسبة للسلوك المعياري للدولة ومواطنيها اليهود. وتسمح أيضاً بسلوك تفضيلي لأعضاء الشعب اليهودي على مستوى العالم، من حيث الهجرة والمواطنة وحقوق شراء الأراضي وبناء مستوطنات جديدة. وثانيًا، ترى إسرائيل نفسها معزولة ومحاصرة في منطقة مليئة بالعداء ضد إسرائيل. ويتمثل التهديد الوجودي الذي يواجه الدولة ومواطنيها جزءً من التصور الجيوبوليتيكي الذي يجب أن تظل فيه الدولة قوية عسكريًا لإقناع القوي العالمية الكبرى، خاصة الولايات المتحدة، بالاستمرار في مساندة "الديموقراطية الوحيدة" في الشرق الأوسط. وهذا هو الخطاب التقليدي الذي أصبح محل تساؤل الآن، من خلال طريقة تعريف الدولة من الداخل لدى مواطنيها، ومن الخارج لدى أعضاء المجتمع الدولي الآخرين.

وتجد إسرائيل نفسها – في عالم فتحت فيه الكثير من الحدود وحلت فيه بعض الصراعات العرقية والإقليمية –جزءً من نظام معلومات واقتصاد عالمي، ولكنه لا يزال حبيس دائرة من الصراع والتجزئة العرقية. وبينما تظل فكرة وجود مجتمع قومي متصور فكرة قوية، بسبب عمليات البناء الاجتماعي أساسًا Doty (Anderson 1983; Doty البناء الاجتماعي أساسًا 1983; بسبب عمليات البناء الاجتماعي أساسًا وبين يهود الشتات كانت (1996 ، فإن الطبيعة المتغيرة للهوية الجماعية داخل إسرائيل وبين يهود الشتات كانت تعنى أن هناك صورًا متنوعة وبديلة الوضع الجيوبوليتيكي لإسرائيل بدأت في الظهور، وذلك فيما يتعلق بتصور المواطنة والهوية ومسئلة "من هو الإسرائيل" من ناحية، وفيما يتعلق بقضايا الموقع النسبي ومسئلة "أين إسرائيل" من ناحية أخرى. وهاتان القضيتان معقدتان ويجب فهمهما في سياق طبقات متعددة ومتداخلة، لا يوجد فيه هوية جماعية واحدة أو موقع محدد الدولة، بالرغم من تقديم نفسها على أنها دولة يهودية موحدة داخليًا. وتعتبر مسائل الزمان والمكان متشابكة، مع استجابة مسائل

الهوية الفردية والجماعية للتغيرات الاجتماعية والسياسية التى تغمر إسرائيل وتحولها إلى مجتمع غير متجانس بصورة متزايدة. وأصبحت الحدود التى تفصل المجموعة "الداخلية" عن "الآخر" غير واضحة كما كانت فى الماضى، بينما أصبحت أفكار الاشتمال والاستبعاد متعددة الأبعاد.

## من هو الإسرائيلي؟ قضايا المواطنة والهوية

يمثل سؤال من وما هو الإسرائيلي سؤال هوية معقد. فعلى أبسط مستوى، الإسرائيلي هو الشخص الذي لديه مواطنة إسرائيلية، نتيجة ولادته في الدولة أو هجرته من مكان آخر وحصوله على المواطنة. ولكن مسالة الهوية الإسرائيلية مرتبطة أيضًا بالعلاقات اليهودية العربية وحالة الأغلبية – الأقلية، بالإضافة إلى عدد من الاعتبارات الأيديولوجية والثقافية / الدينية (Yuval - Davis 1997) ويعتمد التصور الجيوبوليتيكي ووضع الدولة إلى حد بعيد على طريقة تحديد وفهم الهويات الفردية، داخليًا (لدى المقيمين بالدولة) وخارجيًا (لدى الدول الأخرى في النظام العالمي). وتعتبر حقيقة أن عددًا متناقصًا من مواطنيها يرتبط بروح الصهيونية القومية المتشكلة اجتماعيًا شاهدًا على حقيقة أن إسرائيل أصبحت مجتمعًا أقل تجانسًا من ناحية، وحرجًا بصورة متزايدة في بحثه عن أشكال بديلة للمعنى والهوية (Shefer 1996; Ram 1998a, 1998b) وهذا بدوره سيغير طبيعة الهوية الجماعية الجيوبوليتيكية للدولة كطرف داخل النظام العالمي.

## دولة لليهود أم دولة لمواطنيها: خطاب ما بعد الصهيونية

إن إسرائيل كدولة معرفة ذاتيًا بأنها دولة (يهودية) قومية، ووطن الشعب اليهودى، ودولة ديموقراطية يتساوى فيها كل المواطنين أمام القانون، وإن لم يزد ذلك عن كونه حبرا على ورق. أما فى الواقع فقد أثبت هذا التعريف المزدوج طوال خمسين سنة أنه

ينطوى على تناقض بنيوى. إذ إن منح وضع خاص للأغلبية اليهودية وكل المهاجرين اليهود، جعل الأقلية العربية التى تمثل ٢٠٪ من المجتمع، محرومة من المشاركة الكاملة فى ثمار الديموقراطية والمساواة، ويتضح هذا من تدنى مستويات التنمية الاقتصادية الاجتماعية، والتوزيع غير العادل للموارد العامة النادرة بين العرب واليهود، ومن حقيقة أن القادة والنواب العرب لا يتمتعون بنفس القدرة على الوصول إلى أروقة السلطة مثل نظرائهم اليهود، ولم يصبح أحدهم عضواً كاملاً في مجالس الوزراء الإسرائيلية.

ويرجع سبب وجود "الدولة" - كما يعبر عنه من خلال الصهيونية كأيديولوجية لتكوين الدولة - في الحاجة إلى وطن يهودي قوى ومستقل، ويرتبط هذا بدوره بالمفاهيم المثالية "للعودة إلى الأرض"، وإنشاء تعاونيات ريفية قائمة على المساواة، وإحياء الحياة القومية الساكنة. وكانت رموز الدولة يهودية وصهيونية فريدة، بينما كانت أفكار ضم الأراضي والاحتكار المكاني جزء هامًا من عملية التعليم والتنشئة الاجتماعية التي تشجعها الدولة خلال خمسين سنة من وجودها.

وهكذا يجب على المقيمين اليهود في إسرائيل تعريف أنفسهم في ضوء ثلاث هويات:

إسرائيلى، ويهودى، و/ أو صهيونى. ومما يجعل مشكلة الهوية هنا أكثر تعقيدًا هو حقيقة أنه لا يوجد معنى وحيد لأى من هذه المكونات الثلاثة للهوية. حيث تفسر المجموعات المختلفة داخل المجتمع الإسرائيلى كل مكون بطريقة مختلفة. فبالنسبة للبعض يعنى كون المرء يهوديًا الالتزام الحرفي بقوانين الشريعة اليهودية، بينما يرى البعض الآخر أن كون المرء يهوديًا يعنى أحد أشكال الارتباط الثقافي الذي لا يتطلب الإيمان المطلق بالدور الإلهى أو الالتزام بالعادات والطقوس الدقيقة. وكذلك تعرف بعض الجماعات الصهيوني بأنه عضو في ناد خاص اختار أن يعيش في إسرائيل، ويلتحق بجيشها ولا يناقش القرارات السياسية التي تتخذها الدولة بشأن طبيعة الصراع العربي الإسرائيلي، ويرى البعض أن الرغبة في الحفاظ على السيطرة على كل شبر من العربي الإسرائيلي، ويرى البعض أن الرغبة في الحفاظ على السيطرة على كل شبر من

الأراضى المحتلة يمثل خداعًا للتقليد الصهيونى المتمثل في التوافق من أجل مستقبل أمن.

وحتى بين الذين يعرفون أنفسهم على أنهم صهاينة وهم الغالبية العظمى من السكان – ظهرت هويات فرعية جديدة. وهذه تشمل هويات الأشكيناز (اليهود من أصول أوروبية) والمزراح (يهود شمال أفريقيا والشرق الأوسط)، ومشاعر التمييز الاجتماعي والاقتصادي التي يشعر بها يهود المزراح (Yiftachel 1997a,1997b) وبدأت هويات النوع والتمكين في الظهور، بالرغم من أنها لا يعبر عنها من خلال نفس شكل التعبئة السياسية التي كان يمارسها جزئيًا كل من المزراح والجماعات اليهودية الدينية (Fogiel-Bijaoui 1997; Dahan-Kalev 1997; Fenster 1997)

ويرى الكثير من اليهود المتدينين أن الهوية اليهودية تشمل كل ذلك، بينما تعتبر الصهيونية مجرد مكون فرعى واحد من هذه الهوية الثقافية/ الدينية، في حين يعنى الإسرائيلي توافق المكان والزمان. وبالنسبة للجماعات الدينية المتشددة، فإن مجرد فكرة دولة يهودية أصولية ليست خاضعة لحكومة دينية تعتبر غير مقبولة، مما يؤدى إلى الرفض الكامل الصهيونية كأيديولوجية لتكوين الدولة المناسبة الشعب اليهودى. وهناك مجموعات دينية أخرى – خاصة مستوطني الضفة الغربية – تبنت موقفًا صهيونيًا جديدًا يركز على أيديولوجية تعتبر تحرير الأرض قيمة عظمى. ولذلك يتمثل اللغز هنا في أن بعض الجماعات الدينية تعتبر الصهيونية مقدسة، بينما تعتبرها جماعات أخرى تجديفًا وتدنيساً. أي أن التفسيرات الذاتية لكل منها التاريخ والثقافة المشتركة وطريقة ربطها بالأهمية المعاصرة تختلف فيما بينها.

وبالنسبة لبعض الإسرائيليين العلمانيين، الذين يمثلون غالبية المقيمين بالمجتمع، تمثل الصهيونية محاولة لخلق وتشكيل الهوية اليهودية الجديدة، والتى لا ترتبط بتقاليد الماضى، ولكنها تمثل جزءً لا يتجزأ من العالم الحديث المتحرر. ولكنهم فى نفس الوقت يواجهون معضلة هويتهم الخاصة بهم عندما يرفضون الارتباط التاريخى والدينى من

ناحية، مع عدم الاستعداد لتقبل الصيغة البديلة لكونهم مجرد مثال آخر من المستعمرين الأوروبيين الذين يستوطنون فى موقع بعيد ويتسببون فى الترحيل الجزئى للسكان الأصليين. وهكذا فإن بحثهم عن الهوية يرتبط بالبحث عن منطق يبرر وجودهم فى هذه المنطقة (نيومان تحت الطبع).

وتتداخل هذه الأشكال المتنوعة للهوية المتعددة بينما يقضى الإسرائيلى كثيراً من وقته محاولاً الوصول إلى تحديد هويته. فعلاقتهم مع العالم الأوسع ووضعهم الجيوبوليتيكى هو فى حد ذاته نتيجة للعبة الهوية هذه. إذ يرى البعض أن الهوية الفريدة لإسرائيل تعمد على بقائها مختلفة ومعزولة عن كل الدول الأخرى، بينما يرى البعض أن الوضع العادى للدولة فى النظام العالمي لا يتحقق إلا بأن تصبح جزءً من ذلك النظام. وهكذا ترتبط الهويتان اليهودية والصهيونية بالصراع بين الخصائص العامة والخاصة لكل منهما، مما يعكس وجود أشكال متنوعة من المواطنة من ناحية، والتصور الجيوبوليتيكى من ناحية أخرى.

وتتكاثر هويات الأقليات التي لا تتوافق مع الروح الصهيونية المتجسدة في دولة واحدة داخل إسرائيل (Peled 1992; Kook 1996; Yiftachel 1997a, 1997b) وهذه الأقليات تتراوح من المقيمين العرب الفلسطينيين الذي يشكلون حوالي ٢٠٪ من سكان الدولة، والجماعات الدينية المتشددة التي لا تعترف بشرعية دولة صهيونية علمانية، والهويات غير اليهودية، خاصة بين مئات الآلاف من المهاجرين الروس الذين وصلوا إلى إسرائيل خلال الجزء الأول من التسعينات، وحوالي ربع مليون عامل مهاجر – من أماكن بعيدة مثل الفلبين ورومانيا وأفريقيا – جاءوا مؤخرًا لشغل العديد من الوظائف البسيطة التي كان يعمل فيها السكان الفلسطينيون من الضفة الغربية وقطاع غزة (Peled 1992) حيث بدأت هذه المجموعات في تكوين نويات تجمعات صغيرة ولكنها نشطة في جنوب تل أبيب، مما قد يشير إلى نمو أحياء مغلقة محاصرة عرقيا مستقبلاً في هذه المدينة، وهذا العنصر لم يكن معروفاً من قبل في المشهد الحضري الإسرائيلي.

وتصل أهمية هذه الهويات متعددة الطبقات التصور الجيوبوليتيكي إلى أن بعض هذه الجماعات تربط نفسها أولاً وأخيراً بالدولة، بينما تربط جماعات أخرى نفسها بتجمعات بعيدة عن الدولة. حيث يدعى الخطاب ما بعد الصهيونى - الذى ظهر فى السنوات الأخيرة -- أنه حتى تعمل الدولة فى ظروف عادية، يجب عليها أولاً أن تمر بعملية إعادة تعريف، بحيث تتحول من دولة تضع دورها كدولة يهودية بمثابة الشكل الرئيسي لهويتها، وبالتالى تستبعد مجموعات كبيرة من المقيمين من "سبب وجودها" الوحيد هنا، إلى دولة أخرى، بأنها دولة لجميع مواطنيها and الأخير فقط (Cohen 1989; Peled and إغادة 1996; Ram 1998; Silberstein 1999) هو الذي يمكن أن يصبح ديموقراطية تشاركية. أما بالنسبة النخبة السياسية، فإن هذا يعتبر نفيًا لعملية تكوين الدولة، ويعتبر مناهضًا الصهيونية في توجهها، ولا يعتبر ما بعد -post المناورة إلى تغيير التوجهات بعد -post النخبة السياسية.

ويتمثل أحد ألغاز تاريخ إسرائيل الحديث في حقيقة أن الحكومة اليمينية التي وصلت السلطة في ١٩٩٦، مثل كل الحكومات اليمينية في العالم، والتي تعتبر نفسها أكثر ولاءً لمفاهيم القومية الوطنية، هي الأقرب إلى حكومة ما بعد الصهيونية طوال خمسين سنة من تاريخ "الدولة". فهي تعتمد على تأييد المتدينين المتشددين المناصرين (أو المناهضين) للصهيونية، وعلى الأحزاب الصهيونية اليمينية الجديدة. وبينما كانت حكومة نتنياهو غير مستعدة لاختيار سياسيين من الأحزاب العربية (مثل حكومة العمل السابقة أيضًا) حتى خروجها من السلطة في ١٩٩٩ كان بها ممثلون أكثر من الأحزاب التي لم تقبل روح الدولة المشكلة اجتماعيًا للصهيونية العلمانية.

وتؤدى فكرة أن إسرائيل دولة لكل مواطنيها، وليس دولة صهيونية، إلى إعادة تعريف أساس الصراع العربى الإسرائيلي. إذ توضح المسوح العامة باستمرار أن الحل الأقل قبولاً للصراع لدى العرب واليهود يتمثل في كيان ديموقراطي واحد ثنائي

القومية. ونظرًا لأن التطلع للدولة يعرف من خلال السيادة القومية، يفضل كل من العرب والنهود إنشاء دولتين قوميتين مستقلتين، وليس دولة واحدة ثنائية أو متعددة القومية، إذ إن نظرة كل مجموعة قومية "للآخر" على أنه يمثل التهديد الأساسي لوجودها "الذاتي" يمثل جوهر المخاوف الأمنية التي تطرحها النخب السياسية. والتي تمكن من خلق ملامح الوحدة الوطنية المتشكلة اجتماعيًا، والذي بمثل الحد الأدنى للهوية الجماعية، أي الخوف من الأغراب (الأغيار). ونظرًا لأن الأغيار يمثلون تهديدًا، بترتب على ذلك أنه لا يستطيع التمتع بالمساواة، لأنه لا يمكن الثقة فيه، وإذلك بتمثل الحل في انشاء دولتين منفصلتين متحانستين عرقبًا، حيث تتحدد المواطنة فيهما بالهوية القومية، أو استمرار الوضع الذي تسيطر فيه مجموعة قومية واجدة عسكريًا واقتصاديًا على المجموعة الأخرى، وهذا لا يعير عن المواطنة "الحقيقية" من خلال الحقوق المتساوبة لكل المجموعات، وبينما يهدف إعادة تعريف الدولة في ضوء كل مواطنيها إلى خلق نوع غير أبديولوجي وغير استبعادي لارتباط المواطنين بدولتهم، فإنه يهدف أيضًا إلى تقديم وسيلة تساعد على حل الصراع الإسرائيلي الفلسطيني داخل الإطار الإقليمي القائم ككيان ثنائي القومية. ومع ذلك، نجد أن هذا الحل مرفوض لدى الغالبية العظمى من الإسرائيليين والفلسطينيين على السواء، فكل منهما يفضل وجود كيان قومي مستقل.

## الأمن كهوية قومية

لقد كان الحوار الجيوبوليتيكى في إسرائيل طوال الخمسين سنة الماضية يدور حول أفكار الأمن والأمان الجماعي، وبالتركيز على التهديد الوجودي – الحقيقى أو الوهمي – الذي يواجه إسرائيل من الجيران العدوانيين، استخدم هذا الخطاب الداخلي كوسيلة لخلق إجماع قومي وفي تنشئة أجيال من الشباب الإسرائيلي المستعد للحرب بل وتقديم روحه – للدفاع عن الوطن، ومع النمو في التنوع الداخلي والاستقطاب الأيديولوجي داخل المجتمع الإسرائيلي اليهودي، أصبح الصراع الإسرائيلي الفلسطيني والتهديد الأمني يمثل الشئ الوحيد الذي يجمع هذه الشرائح المختلفة معًا (Shain 1997)

وكانت فكرة أن إسرائيل تمثل الملاذ الآمن الوحيد من مصرقة ثانية، وأن كل مواطنيها (اليهود) يجب أن يظهروا ولاءً مطلقًا لصراع الدولة من أجل البقاء في مواجهة معادية، فكرة جوهرية في عمليات التنشئة في الدولة خلال الخمسين سنة الماضية. وهناك موضوعان كبيران في هذا الخطاب. حيث يتمثل الأول في أن المحرقة وتذكرها يوضحان ما حدث، وما يمكن أن يحدث ثانية، عندما كان الشعب اليهودي بلا دولة وغير قادر على الدفاع عن نفسه. ويتمثل الأمر الثاني في الحاجة إلى دولة يهودية مستقلة تتمتع بردع عسكري قوى لضمان عدم حدوث مثل ذلك الحدث "أبدًا". وأصبحت زيارات الآلاف من أطفال المدارس الإسرائيليين إلى مواقع الفظائع النازية في أوروبا الشرقية، برعاية وزارة التعليم الإسرائيلية، بمصاحبة رفع العلم الإسرائيلي وظهور رموز قومية إضافية، وسيلة قوية لنقل هذه الرسالة المزدوجة. وفي حالات عديدة أصبح هذا أقوى عامل يربط الطفل بمصير الدولة ويفرض عليه الإحساس بالحاجة إلى الدفاع عن الدولة ضد كل التهديدات الخارجية، الحقيقية أو المتصورة.

وعادة ما كانت إسرائيل تعتبر نفسها طرفًا وحيدًا ومعزولاً على المسرح العالمي. ومن حيث الخطاب التاريخي، يرجع ذلك جزئيًا إلى التجارب المريرة لمجتمعات يهوك "الشتات" عبر القرون، والتي وصلت إلى ذروتها في فظائع الهولوكوست خلال الحرب العالمية الثانية. وتطور هذا المفهوم أيضًا كجزء من حقيقة الدولة، فخلال هذه الفترة خاضت الدولة خمسة حروب كبرى، كان معظمها يعتبر حروبًا دفاعية ضد عدوان خارجي، وهي التي ضمنت استمرار وجود الدولة في إقليم عدواني. وكذلك ترى إسرائيل نفسها معزولة داخل المحفل الدولي الرئيسي - الأمم المتحدة - حيث يدين تصويت تلو الآخر إسرائيل لاستمرار احتلالها للضفة الغربية والمنطقة الأمنية التي كانت تحتلها في جنوب لبنان. وأدى التصويت على "مساواة الصهيونية بالعنصرية" الذي صدر في منتصف السبعينات، والذي ألغي بعد ذلك في أوائل التسعينات، إلى زيادة الشعور بالعزلة، بالرغم من حقيقة أن إسرائيل تستمد حقها القانوني الرئيسي

فى السيادة من قرار الأمم المتحدة للتقسيم فى نوفمبر ١٩٤٧ . ويتلخص السياق الفلسفى الرئيسى خلف هذا النوع من العزلة الجيوبوليتيكية فى كتاب الدبلوماسى الإسرائيلى السابق جاكوب هيرتسوج، بعنوان "شاهد شعبًا يعيش وحيدًا"، وهذا العنوان مأخوذ من وصف النبى "بلعام" للشعب اليهودى فى الكتاب

المقدس (Herzog 1975) وتتلخص المظاهر السياسية المعاصرة لهذا الخطاب فى مؤلف كتبه أخو هيرتسوج، الذى أصبح الرئيس السادس لدولة إسرائيل، حاييم هيرتسوج. فعندما كان سفيرًا فى الأمم المتحدة وقت التصويت على "مساواة الصهيونية بالعنصرية" قام علانية بتمزيق الورقة التى طبع عليها القرار، مما يظهر ازدراءه لمجتمع دولى لم يعترف بخصائص "النبالة" و"تكوين الدولة" للصهيونية، بالمقارنة بالخصائص "الاستعمارية" والاستغلالية التى ركز عليها منتقدوها (Herzog)

وتتمثل المضامين السياسية لهذه العزلة المدركة ذاتيًا في أن الدولة لا تستطيع الاعتماد إلا على نفسها، من خلال وضع عسكرى قوى، وأنه يجب الحفاظ على سياستها الخارجية مستقلة بدون تدخل خارجى (حتى من الولايات المتحدة) في صنع قراراتها الأمنية. وأصبح الدفاع عن الوطن ضد كل الغرباء بمثابة الشكل النهائي البطولة، وأصبحت التضحية النهائية تتمثل في الرغبة في الموت دفاعًا عن الدولة، وهي الظاهرة التي أصبحت تعرف باسم "عقدة الماسادا"، حسب الانتحار "البطولي" المحاربين في قلعة ماسادا في مواجهة محاولات الرومان لإخماد عصيانهم في القرن الأول الميلادي. وغالبًا ما يؤخذ الجنود الإسرائيليون الصغار إلى قمة تل ماسادا المطل على البحر الميت لأداء طقوس القسم، حيث يعلنون في تناغم "ماسادا لن تسقط ثانية" (Zerubavel 1996) ويأتي اليهود من أنحاء العالم إلى هذا المكان لإحياء المناسبات العائلية، خاصة طقس "بار – متزفاه"، بسبب ارتباطه بالبطولة اليهودية، وبالتالي المسئولية الملقاة على عاتق الشباب لإحياء هذه المشاعر للدفاع عن شعبهم ودولتهم.

وفى التاريخ الإسرائيلى المعاصر، يتساوى هذا مع الإعلان الأسطورى عن جندى عبقرى يهودى، جوزيف ترومبلدور، الذى قتل أثناء الدفاع عن قاعدة مستوطنة جديدة، تل أبيب، فى العشرينات. بينما كان مستلقيًا يموت، اشتهر بأنه صاح "من الجميل أن أموت من أجل بلدى"، حيث أصبح هذا الشعار يستخدم مع شعار ماسادا للتركيز على الشجاعة والبطولة العسكرية، وذلك غالبًا ما يكون على حساب الرسائل الاجتماعية والأخلاقية الأخرى.

ويتجسد التعبير عن الولاء للهدف المشترك من خلال دور الجيش، أو كما هو معروف "قوات الدفاع" التى كانت تعتبر عادة العامل الشامل والموحد داخل المجتمع الإسرائيلي (Popper 1998) وتعتبر فكرة أنه كانت هناك حروب خاضتها إسرائيل خلال خمسين سنة من تاريخها ولم تكن مفروضة على الدولة كعمل من أعمال الدفاع عن الذات، موضوع جدل ساخن، فبينما تعتبر "حرب الاستقلال" في ١٩٤٨، و"حرب الأيام الستة" في ١٩٨٧، "وحرب يوم الغفران" في ١٩٧٧، بمثابة أعمال مشروعة للدفاع عن النفس، لا ينطبق نفس الوضع على اجتياح لبنان في ١٩٨٨، ولا على استمرار احتلال الصفة الغربية طوال الثمانينات والتسعينات، وأصبح الجيش نفسه أكثر تسيبًا بمرور الوقت، بالرغم من أنه لا يزال يمثل مؤسسة الإجماع الكبرى. والشباب الذين ينهون خدمتهم العسكرية كانوا عادة يتمتعون بالحق في العديد من المزايا المالية، كالحصول على أفضل صكوك الرهن العقاري، مقارنة بمن لم يلتحقوا بالخدمة.

وتساعد هذه السياسات على استبعاد المواطنين العرب وغيرهم فى البلاد، ومعظمهم لا يلتحق بالجيش، ولا تطلب منهم الدولة القيام بذلك خشية من تدفق هذه المجموعة الكبيرة من الناس المشكوك فى ولائهم الأساسى للدولة.

وقد أدت أحداث العقد الماضى، خاصة الانتفاضة الفلسطينية، وحرب الخليج فى ١٩٩١ التى أتت بالصواريخ العراقية إلى قلب المدن الإسرائيلية، ومحاولات حل الصراع مع مصر والأردن والفلسطينيين على التوالى، إلى زيادة قوة هذا الخطاب

الأمنى التقليدى (Newman 1997, 1998a) حيث استخدم كل حدث منها كجزء من رسالة ذات صياغة اجتماعية لإظهار أن إسرائيل مهددة ويجب أن تتخذ إجراءات للدفاع عن نفسها، وتم توجيه هذه الرسالة سواء للمواطنين الإسرائيليين في الداخل أو المجتمع الدولي أيضاً (Falah and Newman 1995; Bar-Tal, Jacobson and Klieman 1998)

وبتمثل اللغز الأساسي في هذا الإحساس المستمر بالهوبة الأمنية في حقيقة أن إسرائيل تستعرض تفوقها وقوتها العسكرية الواضحة، بينما تركز في نفس الوقت على التهديد الأمنى كجزء من الخطاب القومي الهادف إلى تبرير الأعمال والسياسات التي لا بساندها المحتمع الدولي عادة، وهكذا تفسر القوة العسكرية الإسرائيلية، واستمرار احتلالها لمعظم الضفة الفربية ومرتفعات الجولان والمنطقة الأمنية في جنوب لبنان، ومطالباتها بالمساعدات الدولية، على أنها نتيجة لضعفها البنيوي، وليس أساسًا لدولة قوبة، كما يفهمها معظم العالم. فلكي تكون قوبًا يجب أن تصور نفسك ضعيفًا داخليًا . وخارجيًا، فعندما تعرض الدولة نفسها على أنها مهددة ومعزولة، فإنها تستطيع تكوين رادع عسكرى قوى بمساعدة مباشرة من معظم السكان الذين يرتبطون بالحاجة إلى الدفاع الجماعي ضد التهديد المحتمل، وتعنى حقيقة أن التهديد المدرك يعتمد على الحقيقة الموضوعية للحروب منذ نشأة الدولة في ١٩٤٨ أن التفسير الذاتي لهذا الموقع يعنى أن الدولة ستظل تواجه تهديدًا لوجودها إلى الأبد. وبالرغم من حقيقة أن التهديد الذي يواجه المجموع يختلف عن التهديد الذي يواجه الفرد في حالة الهجوم الإرهابي، إلا أن ذلك لم بعد موجودًا بعد حرب الأيام الستة في ١٩٦٧، وخاصة بعد تطبيق اتفاقيات السلام الإسرائيلية المصرية في أوائل الثمانينات. وبالرغم من أن صواريخ سكود في ١٩٩٠، والتفجير الإرهابي للمراكز المدنية داخل إسرائيل، لم تستبعد التهديد تمامًا، إلا أنها لا تمثل نوع التهديد الذي يمكن أن يزيل الدولة من الوجود. ولكنها تساعد على تذكير الشعب الإسرائيلي ببيئة التهديد التي يعيش فيها، مما يجعله يشك في أية تحركات نحو عملية سالم يمكن، أو لا يمكن، أن تضع حدًا لمناخ العنف المستمر. وهكذا يرتبط الكثير من الخطاب اليومي بالصراع والتهديد والأمن، والذي لا

يمكن أن يتفق لدى معظم الإسرائيليين مع مفهوم إسرائيل ما بعد الصراع، حيث تبتعد الأجندة الاجتماعية والسياسية الرئيسية عن قضايا الدفاع والأمن، وتحول اهتمامها إلى المشاكل الاقتصادية والثقافية والرفاهية الملحة التي تواجه المجتمع من الداخل.

ومن ناحية السياق، فقد تعرضت الحكومة الإسرائيلية لضغوط قوية من الداخل في ١٩٩١، للرد على الصواريخ العراقية التي أطلقت على قلب المراكز الحضرية الإسرائيلية، ولميس الإذعان للولايات المتحدة بعدم اتخاذ أي إجراء، وكان ذلك يعتبر بمثابة قضية أيديولوجية، كما أنها كانت قضية عسكرية بحتة. فمن ناحية، ظهر أن إسرائيل تنحنى للضغط الخارجي ولا تتخذ قراراتها المستقلة فيما يتعلق بأولويات دفاعها. وكذلك، يرى كثيرون أن الدولة اعترفت بضعفها للعالم الخارجي، بمعنى أنها هوجمت بالصواريخ ولم تكن قادرة على الرد، ربما لخوفها من عدم النجاح في مهمتها. ولكن عندما تجدد التوتر بين الولايات المتحدة والعراق لفترة قصيرة في أوائل ١٩٩٨ حول قضية مفتشى أسلحة الأمم المتحدة، كان هناك شعور قوى داخل إسرائيل بأنه إذا أطلقت العراق صواريخها عليها ثانية، يجب على الحكومة ألا تتردد في الرد، ولو كان ذلك لإثبات أن الدولة كانت قادرة على اتخاذ قراراتها الخاصة، وأنها كانت قادرة على شن الهجوم، سواء كان مثل هذا الهجوم سيخدم الأهداف الأمنية طويلة الأجل للولة أم لا.

وتلعب كل من الجغرافيا والديموجرافيا دورًا في التركيب الاجتماعي للخطاب الأمنى. حيث يعتبر الحجم الصغير للدولة، مقارنة ببقية دول الشرق الأوسط، مكونًا جغرافيًا إقليميًا هامًا في هذا الخطاب. إذ تستخدم فكرة إسرائيل الصغيرة من حيث الأرض والسكان كوسيلة لتقديم صورة الأمة المعزولة المحاصرة. وللأغراض الدعائية، غالبًا ما توضع خريطة إسرائيل على أي من ولايات أو مقاطعات أمريكا الشمالية للتركيز على هذه الرسالة (Newman 1997, 1998a) وداخليًا أيضاً، كانت الأبعاد المكانية

المساحة الصغيرة ووجود سكان عدوانيين في مناطق مرتفعة، تشرف على المدن الإسرائيلية والمراكز السكانية، وسيلة هامة أخرى لاستخدام خطاب الخوف والتهديد في محاولة لصنع هوبة موحدة قومية فريدة حول فكرة الأمن.

ومن الناحية السكانية، تصور إسرائيل والشعب اليهودى على أنهم أمة صغيرة محاطة بالسكان العرب العدوانيين الذين يحققون معدلات نمو سكانى طبيعى سريعة. ففى إسرائيل و"المناطق المحتلة"، يصل معدل اليهود إلى العرب حوالى ٦٥: ٥٥، ويتغير إلى ١٩٦٧ داخل حدود دولة إسرائيل ما قبل ,١٩٦٧ وكان عدم ضم إسرائيل الضفة الغربية وقطاع غزة قبل اتفاقيات أوسلو يفسر عادة بأنه يرجع إلى مضامين منح المواطنة الكاملة السكان الفلسطينيين في هذه المناطق، مما يهدد الأغلبية اليهودية في الدولة اليهودية في الأجل الطويل، وحتى داخل حدود ما قبل ١٩٦٧، فإن المعدلات السكانية تلعب دورًا هامًا في الخطاب الأمنى، مع تشجيع الهجرة اليهودية إلى البلاد ومنح مزايا إضافية لكل الأسر التي لديها أربعة أطفال أو أكثر (Newman 1998)

وكذلك تلعب قضية جيوبوليتيكا المياه دوراً هامًا في الخطاب الأمني. حيث ينظر المياه بمنظور سياسي، نظراً لأنها مورد وجودي أساسي، ولكنها تتناقص باستمرار (Kliot 1994; Shapland 1997) وتعتبر أية محاولة تقوم بها دولة مجاورة للتأثير من جانب واحد على كمية المياه في إسرائيل سببًا مشروعًا الحرب تلقائيًا. حيث اندلعت احتكاكات سابقة بين إسرائيل وسوريا حول قضايا تحويل المياه، بينما كان احتياج إسرائيل المياه في أوائل الثمانينات يفسر - خطأ كما اتضح - ادى البعض بأنه كان يهدف إلى السيطرة على بعض مياه نهر الليطاني. وتركز مفاوضات إسرائيل مع كل من سوريا والفلسطينيين بشدة على القضايا المتعلقة بالسيطرة على موارد المياه، مع عدم استعداد أي من الطرفين التنازل عن السيطرة النهائية على هذه الموارد اللطرف "الآخر" (Elmusa 1994; Shuval 1996)، بينما كان حوالي نصف اتفاقية السلام الإسرائيلية الأردنية يتناول قضايا تتعلق بالتعاون في البحث عن هذا المورد الهام واستغلاله.

ومن المحير أن تطبيق عملية السلام أدى إلى نقصان، وليس زيادة، الإحساس بالأمن. إذ أدت حقيقة أن التفجيرات الانتحارية حدثت بعد التنفيذ المبدئي لاتفاقيات أوسلو إلى زيادة المخاوف من أن الهدف النهائي للطرف "الآخر" هو تدمير دولة إسرائيل، وأن الانسحاب من أجزاء من الضفة الغربية كجزء من اتفاقيات السلام ساعد على وجود قاعدة أقوى تنطلق منها هذه التهديدات، كما يشهد على ذلك استمرار الهجمات. ويرى منتقدو عملية السلام أن نقل بعض المناطق إلى الحكم الذاتي الفلسطيني، بالرغم من أنه جزئي بيوفر قاعدة أرضية لاستمرار الهجوم على إسرائيل، وليس أساسًا للفصل الأرضى والعرقي الذي يمكن أن يحقق السلام والاستقرار الإقليميين. وكان هذا التهديد الأمنى المستمر هو ما تستخدمه باستمرار إدارة نيتانياهو بعد ١٩٩٦ في محاولتها لإبطاء عملية السلام لتحجيم النقل المستمر للأراضي

ويصعب على الشعب الإسرائيلي تقبل خطابات بديلة لخطابات الصراع المستمر. لأنه يستسهل فهم مفاهيم مثل "المعزول" و"المحاصر" و"المهدد" والذي "يقف بمفرده في وجه عالم عدواني يعادي السامية". وذلك لأن فكرة أن السلام حقيقة موضوعية واقعية، وليست مجرد نوع من التطلعات المستحيلة، تجعل من الصعب التوافق مع محاولات الحكومة التحرك نحو حل عادل للصراع. وفي نفس الوقت، أدت حالة الحرب العبثية المستمرة واحتلال شعب آخر في تبديد الإجماع الوحيد الباقي، ألا وهو الجيش. فخلال العقد الأخير، كانت هناك أمثلة على جنود يرفضون إطاعة الأوامر، بينما انخفضت نسبة الشباب الإسرائيلي الذي يؤدي الخدمة العسكرية الإجبارية-Linn1994; Hel

ولم تعد الروح الاجتماعية للخدمة العسكرية المفتاح الوحيد للدخول إلى المجتمع الإسرائيلي، وبينما يستمر الجيش في احتلال مكان مرموق في الحياة اليومية، إلا أنه لم يعد يشكل الإطار الوحيد الذي يلتف حوله الشعب الإسرائيلي تلقائيًا ويمنحه الولاء

المطلق (Shain 1997) ويعتبر قرار مغنى الروك الشاب، أبيب جيفن، رفض أداء الخدمة العسكرية بدون سبب سوى عدم التوافق الذاتى، وحقيقة أنه بالرغم من هذا السلوك "غير البطولى" – قد دعى للظهور مع رئيس الوزراء السابق رابين – أحد أبطال إسرائيل العسكريين – إلى سباق السلام الجماهيرى الذى تم قبل اغتيال رابين بدقائق فقط، فهذا أيضًا يعطى مصداقية لفكرة أن دور الجيش فى المجتمع الإسرائيلى بدأ يتغير. وهكذا فإنه طالما كانت مفاهيم وتصورات الأمن جوهرية فى هذا الصراع، فإنها تلعب أيضًا دوراً هامًا فى تكوين الكيانات القومية المستقلة. ويتعارض هذا مع أفكار عدم التجانس التى ناقشناها سلفًا. فالتركيز على الصراع والتهديد الوجودى الذى وياجه المجتمع القومي غطى كثيراً من عدم التجانس الداخلى الكامن داخل المجتمع، وينظل الهوية القومية فريدة وخاصة، بينما هويات الأعراق والمجموعات أكثر تنوعًا، ويمكن أن تخترق حدود الجماعة القومية إلى حد معين، وإن كان ذلك نادراً، ويؤدى التركيز على الهوية القومية بدوره إلى أنواع معينة من التصور الجيوبوليتيكى، تركز على إسرائيل المعزولة ووضعها الفريد فى النظام العالمى، فى حين أن التركيز على التبووليتيكية بديلة وأكثر تنوعًا. التبين بين المجموعات وتجزئة روح الدولة الصهيونية الواحدة سيطرح حتمًا تصورات جيوبوليتيكية بديلة وأكثر تنوعًا.

## أين تقع إسرائيل

ليس لدى إسرائيل تصور جيوبوليتيكى وحيد. فهى تقع فى عدد من المواقع المتعددة فى نفس الوقت، وليست كلها متجاورة جغرافيًا. ولذلك يمثل الخطاب السياسى الداخلى والخارجى نوعا من الشيزوفرينيا الجيوبوليتيكية، إن لم يكن الانفصام الرباعى، لأن هذه الدولة الصغيرة نسبيًا تحاول أن تجمع هوياتها العالمية والقومية والإقليمية المتناقضة معًا. فهناك خمس تصورات جيوبوليتيكية مختلفة سنناقشها هنا، وكلها تناسب المجموعات المختلفة داخل إسرائيل، وهى ناتجة جزئيًا عن مدى التعبير

عن الهويات الفردية المجموعات السكانية المتنوعة في ضوء علاقة ومكانة الدولة في مواجهة الدول المجاورة، والمنطقة ككل، والنظام العالمي، وهذه التصورات الجيوبوليتيكية الخمسة هي: الشرق الأوسط، أوروبا، يهود الشتات، الولايات المتحدة، وأخيرًا قلب العالم. وهذه المواقع ليست منفصلة عن بعضها. ولكنها تتداخل لدرجة أن بعض الجماعات تعتبر نفسها جزءً من أكثر من موقع جغرافي، بالرغم من وجود اتجاه لتقديم مواقع جغرافية على غيرها من حيث الأولوية.

### في الشرق الأوسط؟

من الناحية الجغرافية، تقع إسرائيل على الحدود الغربية للشرق الأوسط. وقد لا يكون مدهشًا أن المركز التاريخي لاثنتين من ديانات التوحيد في العالم (المسيحية واليهودية) وموقعا مهما في ذات الوقت لدين ثالث (الإسلام) يجب أن يقع عند ملتقى أوروبا وآسيا وأفريقيا. فأيديولوجية بناء الدولة الإسرائيلية – الصهيونية – تركز على "العودة" إلى أرض الشعب اليهودي القديمة، وليس بالضرورة "العودة" إلى الثقافة الإقليمية التي تميز ذلك الموقع المحدد. إذ كانت الصهيونية السياسية أيديولوجية قومية، نشأت في وسط وشرق أوروبا، ونفذها مهاجرون ومستوطنون من أوروبا، وقد تكون الرغبة في أن يكونوا جزءً من الشرق الأوسط صحيحة سياسيًا، كما يعلن قادة الدولة غالبًا، ولكنها لا تتفق بالضرورة مع الأصول الثقافية أو تطلعات النخب السياسية.

لقد كانت إسرائيل دولة متأرجحة دائمًا بالنسبة إلى وضعها في المنطقة الأوسع. فمن ناحية، كانت الرغبة في تحقيق تقبلها كحقيقة سياسية واعتراف جيرانها بها، تحتل قمة الأولويات في معظم فكر السياسة الخارجية في إسرائيل(Susser1997) ويرى قادة إسرائيل أنه من الصواب سياسيًا أن يعبروا عن آمالهم في أن دولتهم ستكون يومًا ما مندمجة حقيقة في محيطها الجغرافي. وفي نفس الوقت، كانت النخب السياسية والاقتصادية تعتبر نفسها دائمًا جزءً من العالم الغربي، حيث تتمتم باقتصاد

مرتفع التقنية لمرحلة ما بعد التقدم الصناعى، وبقوة عمل عالية التعليم والتدريب. فقد أثبتت أوروبا الغربية وأمريكا الشمالية أنها أكثر جاذبية ثقافيًا واقتصاديًا للشعب الإسرائيلي، مقارنة بالشرق الأوسط.

وكان التصور الإقليمي الذي ظهر في فترة ما بعد أوسلو يتمثل في "الشرق الأوسط الجديد". وبناءً على عمليات العولمة وتوسع الاقتصاد الإقليمي، وصف رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق، شيمون بيريز، النظام الإقليمي الجديد الذي كان على وشك الظهور في تصوره، معتبرا أن هذا النظام سيؤدي إلى تقبل واندماج إسرائيل في المنطقة الجغرافية التي تقع فيها (Peres 1994) ولكن قبل هذه الفترة كانت إسرائيل غير قادرة على القيام بأي دور في المنطقة بسبب معارضة العرب لوجودها. ولذلك تعتمد رؤية بيريز على العوائد الاقتصادية التي ستتحقق من السلام والتكامل الإقليمي، وذلك مثل معظم الخطاب الذي يحيط بنظريات الدولة القومية "واختفاء الحدود"، والذي يمثل جزءً من خطاب ما بعد الحداثة، ولكنه يركز على التكامل الاقتصادي في أوروبا الغربية وأمريكا الشمالية، بدون الإشارة إلى العقبات العرقية والثقافية الحقيقية التي تعترض التكامل الإقليمي الكامل، خاصة في تلك المناطق (مثل الشرق الأوسط) التي تواصل فيها الهويات العرقية والمكانية والصراعات لعب دور كبير في الحياة اليومية.

ويتمثل دور إسرائيل الرئيسي في المنطقة في مجال الاقتصاد. فنظرًا لمكانتها الخاصة مع كل من المجتمع الأوروبي والولايات المتحدة، باعتبارها الدولة الوحيدة على سطح الأرض التي تتمتع بمكانة تفضيلية مع هاتين القوتين الاقتصاديتين الغربيتين، تجد إسرائيل نفسها في وضع فريد. وتعتبر دول عديدة في آسيا وأفريقيا إسرائيل دولة بوسعها ان تصبح عنصرا مؤثرا في التكتلات التجارية الكبرى في العالم، وفي بعض الحالات تلجأ إلى قادة إسرائيل للدفاع عن قضاياها أمام النخبة السياسية الأمريكية. ويدرك رجال الأعمال الإسرائيليون الإمكانات الاقتصادية الهائلة التي تمتلكها إسرائيل في صفقات المستقبل مع العالم العربي، إذا تحقق السلام الحقيقي،

وفى نفس الوقت، فإن المكاسب الاقتصادية التى يمكن أن تتحقق لمجتمع الأعمال الإسرائيلى من اندماجه الكامل فى المنطقة، لا تلقى بالضرورة ترحيبًا من كل الدول العربية. حيث يراها الكثيرون نوعا من الاستعمار الجديد، الذى تستطيع من خلاله إسرائيل فرض مزاياها الاقتصادية على المنطقة، وتحقيق ما لم تستطع تحقيقه خلال أربعين عامًا من الصراع. وهكذا فإنه طالما كانت تصورات إسرائيل لدورها فى المنطقة متأرجحة، سينطبق نفس الشيء على تصورات الدول المجاورة فيما يتعلق برغبتها حتى فى ظل ظروف حل الصراع – فى مشاركة إسرائيل فى الأنشطة الثقافية والاقتصادية المنطقة بالكامل.

ويجب النظر إلى مدى اعتبار إسرائيل نفسها جزءً من الشرق الأوسط أو كامتداد لأوروبا نصو الشرق (انظر المناقشة التالية) في سباق المعركة على السيطرة داخل إسرائيل بين السكان اليهود الأشكيناز (الأوروبيين) والمزراح (الآسيويين والأفارقة). حيث أصبحت سيطرة النخبة الأوروبية الأشكينازية موضع تساؤل مع تزايد قوة السكان المزراح. وتشير حقيقة أن أكثر من نصف السكان اليهود بالبلاد أتوا من شمال أفريقيا وأصول شرقية -- المزراح - إلى أن هناك رغبة في المزيد من الاندماج الكامل في الشرق الأوسط. ومع وصول أعداد متزايدة من ممثلي هذه المجموعات إلى السلطة، خاصة مع ظهور أحزاب سياسية عرقية قومية في السنوات الأخيرة، كان يقال إن هذه المجموعات تمثل جزءً مكمالاً للمنطقة الجغرافية. ويترجم هذا إلى موقفين سياسيين متناقضين بناءً على فكرة: "لقد عشنا بين العرب لمئات السنين، ولذلك فنحن نعرفهم، ونعرف عقليتهم، وثقافتهم التفاوضية وطريقة التعامل معهم". إذ تقول بعض الجماعات إن تحربة العيش في ثقافة الشرق الأوسط تمكنها، مقارنة بالنخبة السياسية الأوروبية الأصل، من التفاوض مع القادة العرب، بناءً على الاحترام المتبادل لتراثهم الإقليمي المشترك، بينما تقول جماعات أخرى إن نفس تجربة العيش كأقلية بين الدول العربية لمئات السنين علمتهم أنه لا توجد إمكانية التوصل إلى اتفاق مع العالم العربي. وبغض النظر عن تبنى أي من الموقفين، فإن فكرة أن إسرائيل يجب أن تصبح جزءً من

منطقتها الجغرافية، وليس ذريعة استعمارية أوروبية داخل بيئة ثقافية مختلفة، أصبحت فكرة مشتركة لدى الاتجاهين.

وتعبر حقيقة أن مهاجرًا من المغرب – ديفيد ليفى – أصبح وزير خارجية لإسرائيل مؤشرًا هامًا على التغير الذي يحدث، بالرغم من استخفاف العديد من زملائه السياسيين، لعدم قدرته على تمثيل إسرائيل جيدًا في المحافل الدولية، بسبب ضعف مهاراته في اللغة الانجليزية. فلا يقتصر الخطاب الأشكينازي المزراحي على المؤسسات السياسية الرسمية، ولكنه يتغلغل في الثقافة الشعبية. فقد استغرق الأمر حتى الستينات قبل تقبل إذاعة موسيقي شرقية على راديو إسرائيل، بل إنها كانت آنذاك جزءً من القسم العربي. وعلى العكس، لعبت الموسيقي التقليدية جزءً هامًا في الخدمات الإذاعية منذ بدايتها. وهكذا تعكس خطابات الموسيقي والفن والثقافة التوترات الجيوبوليتيكية بين الرغبة في الاندماج في المنطقة، في مقابل الرغبة في أن يكونوا جزءً من أوروبا (Izenberg1998; Waterman1998)

وينعكس عدم اندماج إسرائيل في المنطقة في المهارات اللغوية للسكان. فاللغة الانجليزية هي اللغة الثانية المفضلة في كل المدارس، بينما اللغة العربية إجبارية لمدة سنة واحدة فقط، ويختارها عدد قليل من الطلاب. وبالرغم من الاتصال اليومي مع المواطنين العرب والمقيمين الفلسطينيين في "الأراضي المحتلة"، فإن نسبة صغيرة فقط من الإسرائيليين هي التي تستطيع التحدث بالعربية. وينطبق هذا على علاقة الأغلبية بالأقلية بصفة عامة، وفي حالات الصراع بصفة خاصة، حيث يعتمد سكان الأقلية على الغة سكان الأغلبية لإجراء المعاملات المكتبية والاقتصادية. وهذا يمثل لغزا طريفًا، فبينما يتناقص عدد اليهود الذين يتكلمون العربية، فإن نسبة كبيرة، إن لم يكن معظم، السكان الفلسطينيين يفهمون ويتحدثون العبرية، بينما لا يستطيع معظم يهود الشتات خارج اسرائيل التحدث أو القراءة أو الكتابة بلغة المواطنين الاسرائيليين.

وربما كان تشبيه رئيس السلطة الفلسطينية ياسر عرفات لإسرائيل بنموذج الدول الصليبية في القرن الثاني عشر هو الذي يميز معظم الفكر العربي في دور إسرائيل في المنطقة. فقد كان الصليبيون مستعمرين قدامي يسيطرون على "الأرض المقدسة" من خلال سلسلة من القواعد الحربية المحصنة جيدًا، والتي تغلب عليها المحاربون المسلمون بقيادة صلاح الدين. وكان الصليبيون يعتبرون دائمًا كغزاة أجانب وغرباء على هذه المنطقة، وكان وجودهم ظاهرة مؤقتة في التاريخ الطويل والمضطرب للشرق الأوسط. وفي نفس الوقت كان البعض يعتبر هذه العبارة بمثابة توضيح للنوايا النهائية للعرب تجاه إسرائيل، وأنه لا توجد فائدة من محاولة الدخول في اتفاقية سلام مع الفلسطينيين. ويوضح هذا الأسس البراجماتية أساسًا – وليس الأيديولوجية – لعملية السلام الإسرائيلية العربية، أي حقيقة أن الاتفاقيات تخدم المصالح "السياسية الواقعية" لكل الأطراف المعنية، ولا تشير إلى أية رغبة حقيقية لدى الدول العربية في الشرق الأوسط لقبول إسرائيل كواحدة منها (Susser 1997)

# فس أوروبـا؟

تعتبر إسرائيل نفسها عميقة الجذور الأوروبية، من حيث التطلعات الثقافية. ففى مقال مشهور ظهر منذ عدة سنوات، يقول ميرون بنفينست Meron Benveniste إبن بينما يكون موقع إسرائيل الجغرافي في الشرق، يقع موقعها الثقافي المفضل في مكان ما بين باريس وبراغ. فأصول الصفوة المؤسسة لإسرائيل تعود إلى أوروبا الوسطى والشرقية، ونظم حكم الدولة ومجموعة من مؤسسات الدولة الأخرى ترتبط بشدة بالثقافة الأوروبية، وخلال الخمسين سنة الأولى، كان كل رؤساء وزراء إسرائيل من بن جوريون إلى نيتانياهو، وكل رؤساء إسرائيل ما عدا واحداً، من أصول أوروبية، بالرغم من حقيقة أن أكثر من نصف السكان اليهود في الدولة من المزراح (شمال أفريقيا وأسيا). وحتى قادة حزب الليكود اليميني – الذين كانوا يتمتعون عادة بمساندة

السكان المزراح فى الانتخابات – كانوا أوروبيين. وقد تزايد هذا فى السنوات الأخيرة مع وصول أكثر من ٨٠٠,٠٠٠ مهاجر من الاتحاد السوفيتى السابق. ويرى البعض أن هذا يشير إلى إعادة التوازن إلى الهيكل العرقى الهش، بإعادة الأمور لصالح السيطرة الثقافية الأوروبية الأشكينازية، وذلك فى وقت كانت فيه تقوية المزراح تحتل المقدمة للمرة الأولى فى التاريخ السياسي لإسرائيل.

وتتمتع إسرائيل بوضع تجارى تفضيلى مع أوروبا، وتشارك فى العديد من الأنشطة الثقافية الأوروبية، مثل مسابقة الأغنية "يوروفيشن"، ومسابقات كرة القدم الأوروبية. وبينما تحقق كل هذا نتيجة استبعاد إسرائيل من الأنشطة السياسية والثقافية للشرق الأوسط، فلا يحتمل أن تتزايد الرغبة الراسخة للاندماج فى الإقليم الطبيعى الذى تقع فيه الدولة لدرجة التطلع إلى استبدال علاقات الشرق الأوسط بهذه العلاقات الأوروبية. ومع ذلك يرى الكثير من الإسرائيليين أن العلاقات مع أوروبا مثيرة للمشاكل. حيث نجد الذاكرة الجماعية للمواطنين اليهود بالدولة أنه من الصعب التوافق مع تطبيع العلاقات بين إسرائيل وألمانيا (Timm1977) فبالرغم من نمو الروابط الثقافية والاقتصادية بين البلدين، إلا أن فكرة أن ألمانيا تستطيع – أو يجب – أن تقدم ضمانات عسكرية أو غيرها لحل سلمى فى الشرق الأوسط لا تزال غير مقبولة. ولا يزال كثير من الإسرائيليين يرفضون زيارة تلك الدولة، بالرغم من حقيقة إقامة العلاقات الرسمية لأكثر من ثلاثين سنة، وأن إسرائيل تلقت تعويضات هائلة من الحكومات الألمانية المتعاقبة خلال نفس الفترة (Levy1996)

وكانت علاقة إسرائيل مع القوتين الأوروبيتين العظمتين الأخرتين - فرنسا وبريطانيا - متأرجحة، فعادة ما ينظر في إسرائيل إلى بريطانيا على أنها الدولة التي يملى سياستها الخارجية لوبى مؤيد للعرب، ترجع جذوره إلى الافتتان التقليدي للحكومات البريطانية السابقة برومانسية الصحراء والثقافة البدوية. وكذلك فإن حكم الانتداب البريطاني في فلسطين، والوثيقة "البيضاء" التي تحد من عدد المهاجرين

اليهود في ١٩٣٩، والفترة التي أعقبت نهاية الحرب العالمية الثانية، كل ذلك يذكر بمحاولات منع إنشاء دولة يهودية مستقلة وعدم السماح الناجين من الهولوكوست بدخول فلسطين. وكانت الحكومات الإسرائيلية المتتالية تنظر إلى المصالح البريطانية في المنطقة بشك كبير، بالرغم من أن هذه المصالح تلعب دورًا هامًا في صنع السلام في الشرق الأوسط. وقد اتضح ذلك مؤخرًا في ١٩٩٨ عقب الزيارة الكارثية التي قام بها وزير الخارجية البريطاني، روبين كوك، الذي كان في ذلك الوقت أيضًا ممثلاً للاتحاد الأوروبي، حيث فسسر معظم الإسرائيليين قراره بتجاهل الكثير من البروتوكولات الدبلوماسية في زيارته القدس الشرقية بأنه مؤشر واضح على التحيز للعرب من جانب الاتحاد الأوروبي. أما علاقة إسرائيل بفرنسا فكانت الأشد دفئًا من بين علاقتها بالقوى الثلاث الأوروبية الكبري. فخلال الخمسينات ساعدت فرنسا إسرائيل في تطوير صناعات الدفاع الإسرائيلية، خاصة في إنشاء المفاعل النووي في ديمونه. ولكن هذه العلاقة فترت في السنوات الأخيرة، مع معارضة فرنسا الكبيرة للعديد من السياسات الإسرائيلية المتعلقة بالفلسطينيين واحتلال الضفة الغربية.

وبقدم فكرة كيان أوروبى واحد، بدلاً من تعدد الدول الأعضاء فى الاتحاد، فرصاً جديدة لعلاقات خارجية أقوى مع أوروبا. فقد مكن ظهور الاتحاد الأوروبى إسرائيل من إعادة تقييم وضعها الإقليمى فى مواجهة أوروبا، والعلاقات الاقتصادية والسياسية مع الاتحاد الأوروبى مرتبطة ببعضها، ولكن الاتحاد يطلب دوراً أكثر نشاطاً فى عملية السلام إذا أرادت إسرائيل أن تتمتع بالمزيد من الاندماج فى الأسواق الاقتصادية الإقليمية. وقد أدى عدم رضا المجموعة الأوروبية عن تقدم عملية السلام فى ظل إدارة نيتانياهو، بالإضافة إلى تحفظ إسرائيل على السماح للقادة الأوروبيين بالقيام بدور فعال كطرف ثالث محكم بالإضافة إلى الولايات المتحدة، إلى زيادة صعوبة حصول إسرائيل على أية امتيازات أخرى داخل المجموعة الأوروبية.

ويقع البحر الأبيض المتوسط في مكان وسط بين الشرق الأوسط وأوروبا. وفي هذا المجال تتشابه إسرائيل مع دول أخرى في شرق البحر المتوسط مثل قبرص

وتركيا. حيث أدى الموقع الجغرافى والثقافى على ملتقى أوروبا والشرق الأوسط، والإسلام والمسيحية، إلى ظهور هوية متوسطية مشتركة مع الدول الأوروبية الأخرى مثل إيطاليا واسبانيا ودول شمال إفريقيا فى المغرب. ولكن هذا لم يثمر أى تعديل للوضع السياسى بالنسبة لإسرائيل أو الدول الأخرى المعنية.

### فى الشتات اليهودي

تحافظ دولة إسرائيل على علاقات وثيقة مع المجتمعات اليهودية في أنحاء العالم، وتعتبر نفسها حامية لهذه المجتمعات في أوقات الاضطهاد أو الأزمات. حيث يصف يفاتشال (1997) Yiftachel ، في دراسته لإسرائيل كنظام حكم عرقي، الدولة بأنها "بدون حدود" أو دولة لا تنطبق حدود هويتها مع الحدود الإقليمية المحددة للدولة. فبينما يدخل بعض الناس المقيمين خارج الحدود الإقليمية في الإطار الجماعي القومي، نجد أن البعض الآخر الذي يقيم داخل هذه الحدود الإقليمية مستبعدين من هذا الإطار. إذ إن "حق العودة" الآلي والمواطنة الفورية تمنح لليهود في أنحاء العالم سواء سبق لهم أن وطئت أقدامهم أرض إسرائيل أم لا، بينما المقيمون الفلسطينيون العرب الذين عاشوا بلا انقطاع في هذه المنطقة لمئات السنين لا يتمتعون بنفس الحقوق. وينطبق هذا بصفة خاصة على حق شراء الأراضي، فهو الحق الذي منح لليهود المقيمين في الشتات، في الشتات، المندرة المنطمات يهودية عالمية، خاصة الصندوق القومي اليهودي، مع بقاء الوكالة اليهودية وكالة شبه حكومية تعمل نيابة عن المجتمع اليهودي العالمي ودولة إسرائيل في نفس الوقت.

وهكذا تتناقض فكرة أن إسرائيل تقع داخل الشــتات اليـهـودى مع التـصـور الإقليمى للصهيونية كأيديولوجية يدور حولها تأسيس الدولة. إذ إن تأسيس دولة يهودية مستقلة كان يمثل لدى مؤسس الدولة حلاً لوضع الشتات، وذلك بخلاف الوضع الذى

استمر حوالى ألفى سنة، والتى كان خلالها أفراد الشعب اليهودى منتشرين، ويمثلون أقلية مضطهدة فى حالات كثيرة فى أنحاء العالم، وتوضح حقيقة أن الصهيونية، وليس القومية اليهودية، قد اختيرت لاسم الحركة القومية، التركيز الإقليمى الشديد على قطعة أرض معينة، وهى الأرض التى ظلت تمثل جزءً جوهريًا من صلاة اليهود وطقوسهم طوال فترة الشتات نتيجة لعمليات التنشئة الاجتماعية القوية -Da) vies1982;Newman1998c,1998d)

لقد كانت العلاقة بين دولة إسرائيل والشتات اليهودى – ولا تزال – علاقة معقدة (Kimmerling1929;Shefer1996) فمن ناحية، كان الأساس الأيديولوجى للدولة يتمثل في إقناع اليهود حول العالم بالهجرة إلى إسرائيل. ولا يشار إلى ذلك بأنه عملية هجرة ببساطة. ولكنها عملية "صعود" يحقق المرء من خلالها شكلاً من تحقيق الذات القومية باختيار الحياة داخل الأرض القديمة. وغالبًا ما كانت العملية التي يجمع من خلالها المبعوثون الذين يمثلون الدولة الأموال من المجتمعات اليهودية بالشتات تقوم على أساس أن الذين لم يختاروا الحياة في إسرائيل يدفعون نوعًا من الضرائب لمساعدة الذين اتخذوا ذلك القرار. ولكن في نفس الوقت كان الانتقاد اليهودي لسياسات حكومة إسرائيل يقابل بأنه لا يجب التدخل في قرارات دولة لم يختاروا الحياة فيها. وهكذا المهرت علاقة متناقضة حيث يطلب من المجتمعات اليهودية في الشتات "الدفع مع الصمت".

ولكن هذه العلاقة المعقدة بدأت تتغير في السنوات الأخيرة، وذلك مع تحرر العديد من مجتمعات الشتات من سياسات الحكومة الإسرائيلية المتعلقة بعملية السلام، وتزايد نفوذ الجماعات الدينية الأساسية داخل الدوائر الحكومية. فقد انتقدت جماعات الشتات اليمينية حكومة رابين للتجرؤ على التخلي عن الأرض "المقدسة" باسم السلام، بينما انتقدت الجماعات اليسارية إدارة نيتانياهو على إبطاء عملية السلام والاستسلام للمطالب الدينية والتحررية الوحدوية لأحزاب تحالفه.

وهكذا اختارت كل جماعة أن تظهر علنًا استياءها من سياسات الحكومة الإسرائيلية، بل إنها أظهرت خارج السفارات الإسرائيلية في المدن الكبرى في العالم أعمالاً كانت تعتبر غير مفهومة منذ بضع سنوات.

وتعتبر إسرائيل نفسها شريكًا مع المجتمعات اليهودية بالشتات، ولكنها تعتبر نفسها الشريك الأكبر الذى يمثل الأساس الأخلاقي. ولكن مجتمعات الشتات من جانبها لم تعد راغبة في قبول هذا الدور الثانوي، على الأقل لأن وجود الدولة جعلها أكثر أمنًا واستقلالاً ثقافيًا في الدول التي يقيمون فيها.

وبينما كان معظم الأموال التى تجمعها تلك المجتمعات فى الماضى تذهب إلى خزائن الدولة ومؤسساتها، يتمثل الاتجاه الحالى فى بقاء نسبة أكبر من هذه الموارد داخل هذه المجتمعات ذاتها كوسيلة لزيادة الوعى والهوية الدينية والثقافية. وهكذا فإنه بينما لا تزال المشاركة بين إسرائيل والشتات متواصلة، إلا أن دور كل منهما قد تغير، بحيث لم يعد أى منهما يشعر باعتماده على الآخر كما فى الماضى. وبهذا تكون إسرائيل قد ضمنت أن مجتمع الشتات سيستمر فى تمثيل المصالح الإسرائيلية أمام الحكومات الأجنبية، خاصة فى الولايات المتحدة، إذا استمرت الاتجاهات السياسية والاجتماعية الأمريكية الحالية فى تعطيل سياسة الكيان الإسرائيلي.

إن فكرة أن الشتات يمكن، ويجب، إلغاؤه تمثل فى حد ذاتها عملية غرس وعى زائف بين المجتمعات اليهودية فى العالم، فمع الهجرة الضخمة لليهود الروس والإثيوبيين خلال التسعينات، والخروج الأخير للمجتمعات الباقية الصغيرة فى سوريا والعراق، لم تعد الدولة تعمل كمكان يستطيع اليهود المضطهدون القدوم إليه، لأنه لم يعد هناك وجود لمثل هذه المجتمعات المضطهدة ببساطة، أما فى العالم الغربى، فإن المجتمعات اليهودية آمنة سياسيًا وماليًا، ولا تعتبر إسرائيل أن المادية الحديثة تمثل التحدى الأيديولوجى الذى مثلته خلال العقود الثلاثة الأولى من تأسيس الدولة. ولم تعد

إسرائيل تحتل المكانة الأخلاقية العالية في هذه العلاقة، وبالتالى فإن هذين الجزأين المكونين لهذه العلاقة الجيوبوليتيكية العالمية يمران بعملية تولى أدوار جديدة. وكذلك فإنه بينما يرغب مجتمع الشتات في رؤية إسرائيل مستقلة وقوية، فإن هذه القوة والاستقلال يمثلان عاملاً يقلل مشاعر الالتزام لدى الشتات الذي لم يعد يشعر بأنه مطلوب كما كان في الماضي.

ويتعارض التصور الجيوبوليتيكى لإسرائيل كجزء من المجتمع اليهودى العالمي مع الأفكار الرئيسية جدًا للهوية اليهودية. ويرفض اليهود التقليديون الاعتراف بوجود اتجاهات بديلة داخل اليهودية – خاصة الجماعات الإصلاحية والمحافظة – كيهود شرعيين لأنها لا تلتزم دائمًا بالتفسيرات التقليدية الصارمة "لمن هو اليهودي?". حيث تحدد الجماعات التقليدية داخل إسرائيل الهوية اليهودية، وذلك لأنها صاحبة أقوى تمثيل في البرلمان الإسرائيلي من خلال أحزابها السياسية. "فالوضع الراهن" في الشئون الدينية ,والذي شرع عقب تأسيس الدولة في ١٩٤٨ مباشرة، يضع كل شئون الحالة الشخصية والدينية في أيدى المؤسسة الدينية (التقليدية). وبينما لا تحظى الحركات الإصلاحية والمحافظة بنفوذ سكاني أو سياسي داخل إسرائيل، إلا أنها المجموعات من أشد الأنصار وجماعات الضغط نيابة عن إسرائيل. ولكن مع تزايد المجموعات من ألمد المتصاعد للأصولية الدينية داخل إسرائيل، بالإضافة ابتعاد هذه المجموعات عن المد المتصاعد للأصولية الدينية داخل إسرائيل، بالإضافة إلى محاولات بعض المجموعات التقليدية إنكار يهوديتهم، فإن تأييدها المباشر وارتباطها الآلي مع إسرائيل بدأ يتناقص.

وأخيرًا، تظهر عملية الإقصاء هذه أيضًا بالنسبة إلى المهاجرين من إسرائيل. فخلال العقدين الماضيين، زادت عملية الهجرة من إسرائيل، بل إنها فاقت في بعض السنوات أعداد اليهود المهاجرين إلى البلاد. ولا يقتصر الأمر على اعتبار هذا مؤشرًا سيئًا ضد تشجيع الهجرة اليهودية لإسرائيل، بل إن المجتمعات الإسرائيلة التي نمت

فى المدن الكبرى مثل نيويورك، ولوس أنجلوس، وتورنتو، ولندن، تعمل بصورة منفصلة عن المجتمعات اليهودية المحلية. وكانت العلاقة بين هذين المجتمعين متوترة غالبًا، حيث تعتبر المجموعات الأولى نفسها داخل مجموعة من المجتمعات المهاجرة، بينما تفضل المجموعات الثانية التأكيد على انتمائها الديني والثقافي. وهكذا فإن طبيعة العلاقة بين إسرائيل والشتات تصبح أكثر تعقيدا أو توترًا مقارنة بالماضي بينما لا تستطيع إسرائيل الاعتماد اليًا على التأييد الأعمى من يهود العالم لكل سياساتها.

## الولاية الأمريكية الحادية والخمسون

لقد كان لإسرائيل دائمًا علاقة خاصة مع الولايات المتحدة. فبدون الاعتراف الأمريكي بإسرائيل في ١٩٤٨ . كان هناك شك فيما إذا كانت القيادة الصهيونية في ذلك الوقت ستؤسس الدولة الجديدة بنفس السرعة بعد رحيل قوات الانتداب البريطاني. حيث اعتمدت إسرائيل على تأييد الولايات المتحدة، السياسي والمالي، خلال الخمسين سنة الماضية، لدرجة أن هذا التأييد كان يتعارض في بعض الأحيان مع الرأى الغالب للمجتمع الدولي كله. فإلى وقت قريب في ١٩٩٧، كان هناك الموقف المخزى للولايات المتحدة وميكرونيزيا باعتبارهما الدولتين الوحيدتين اللتين صوتتا ضد تحرك الأمم المتحدة لإدانة إسرائيل لإنشائها المزيد من المستوطنات في القدس الشرقية.

وكان تأييد الولايات المتحدة لإسرائيل يعتمد على عنصرين. ولا شك أن أولهما يتمثل في وزن اللوبى الموالى لإسرائيل داخل النظام السياسى الأمريكى. فالمجتمع اليهودى الأمريكى مستقر تمامًا ماليًا وسياسيًا. وقد تم اختيار أعضاء من هذا المجتمع لشغل مواقع سياسية هامة، بينما يمثلون أيضًا جزءً هامًا لتمويل الأحزاب لكل من الديموقراطيين واليهود. ولكن فكرة "الناخب اليهودى" أقل تأثيراً، وذلك في ظل حقيقة أن تعداد هذا المجتمع كله يقل عن ستة ملايين نسمة، وهناك نسبة كبيرة منهم لا ترتبط بالضرورة بالمجتمع اليهودى، ولا تساند القضايا اليهودية أو الإسرائيلية اَليًا. وهكذا

فإن تأثير المجتمع اليهودى على صنع السياسة الخارجية الأمريكية فى الشرق الأوسط لا بتناسب مع حجمه الحقيقي.

وعادة ما كانت اتجاهات قادة إسرائيل نحو الولايات المتحدة متأرجحة (1994 فمن ناحية، كان هناك دائمًا لوبى قوى يهدف إلى الحفاظ على، إن لم يكن زيادة، مقدار المساعدات الأجنبية العسكرية والمالية. ولم تتوقف مناشدات الضمير الأمريكي لمساندة الدولة اليهودية المحاصرة حتى بعد تحقيق التفوق العسكري الإسرائيلي. وفي نفس الوقت، تعرض الضغوط الأمريكية على الحكومة الإسرائيلية التقديم تنازلات سياسية وإقليمية على أنها تدخل في الشئون الداخلية لدولة مستقلة ذات سيادة. وكان هذا الوضع سائدًا في ظل الحكومات الإسرائيلية اليمينية خاصة، مع ظهور توتر ملحوظ بين شامير وإدارة بوش في أوائل التسعينات، وبين نيتانياهو وإدارة في العلاقات الأمريكية الإسرائيلية بسبب الأزمات العراقية، ففي تلك الفترات قدمت الولايات المتحدة مساعدات ضخمة لإسرائيل لحماية جبهتها الداخلية ضد أية هجمات صاروخية محتملة.

وغالبًا ما تتظاهر الجماعات اليمينية في إسرائيل خارج فنادق صانعي السياسات والقادة الأمريكيين الزائرين عندما يشاركون في المفاوضات المكوكية بين إسرائيل والجيران العرب، وفي الحالات المتطرفة يظهرون الدبلوماسيين الزائرين على أنهم معادون للسامية ويدمرون مصالح إسرائيل، وقد وصل هذا إلى ذروته عقب استيلاء إسرائيل على المنطقة في ١٩٥٦ بالتحالف مع بريطانيا وفرنسا.

ويتمثل العنصر الثانى للتأييد الأمريكي لإسرائيل في فكرة أن قائد العالم الحريج أن يساند الديموقراطية الوحيدة في الشرق الأوسط. وتستخدم إسرائيل هذه الحجة في القول بأن السلام الحقيقي لا يمكن أن يتحقق إلا بين ديموقراطيتين (حسب تعريف نماذج الديموقراطية المتشاركية المعيارية); (Graham and Tessler 1997)

Elman 1997 وإن الولايات المتحدة يجب أن تصر على تحقيق تحولات سياسية داخلية في الدول العربية قبل أن تقدم لها دعمًا مماثلاً. وذلك لأنه طالما كانت مصر تحت التأثير المباشر للاتحاد السوفيتي، سيكون الولايات المتحدة مصلحة كبرى في الدفاع عن، بل وتقوية، إسرائيل كحاجز ضد التوسع السوفيتي في الشرق الأوسط. ولكن قرار مصر بالخروج من مجال النفوذ السوفيتي، واتفاقية السلام الإسرائيلية المصرية في كامب ديفيد، وإنهيار الكتلة السوفيتية، قد غير توازن القوى الإقليمي ووضع معظم المنطقة تحت النفوذ الأمريكي المباشر وغير المباشر. وتعتبر إسرائيل ومصر حاليًا حليفين مشتركين الولايات المتحدة في حربها ضد ما يعتبر التهديد الإقليمي الجديد، أي الأصولية الإسلامية، والسياسات التوسعية للعراق التي تهدد المصالح النفطية الأمريكية في الخليج الفارسي. وقد أصبحت مصر الأن، بعد إسرائيل، ثاني أكبر من مستقبل المساعدات الخارجية الأمريكية، وتحصل هاتان الدولتان معًا على أكثر من نصف مجموع المساعدات الخارجية.

وهناك عنصران آخران يحتمل أن يغيرا طبيعة العلاقات الأمريكية الإسرائيلية في المستقبل المنظور. فأولاً، هناك انقسام متزايد داخل المجتمع اليهودى الأمريكي بشأن التأييد المطلق الحكومات الإسرائيلية التي لا تمثل بالضرورة مصالح المجتمع ككل وثانيًا، أن نمو المجتمع المسلم الأمريكي ودخوله في السياسات المحلية والقومية يمكن أن يشكل قوة مضادة قوية لدى صناع السياسات الأمريكيين. ويحتمل أن يصبح الأمر كذلك خاصة عندما تتراجع الحكومات الإسرائيلية عن عملية السلام. ففي هذه الحالة، سيعتبر اللوبي العربي المتصاعد أن الدعم المستمر وغير المبرر لإسرائيل دعم متحيز وعلامة على أن الولايات المتحدة غير قادرة على أن تكون وسيطًا أمينًا لدى جانبي الصراع، وهذه حجة يميل الأمريكيون إلى مواجهتها. وبالرغم من التهديدات العارضة بعكس ذلك، لا يحتمل أن تنسحب الولايات المتحدة من تدخلها في الشرق الأوسط، لأنها غير راغبة في السماح لأوروبا بالتدخل في المنطقة. ولكن إسرائيل نجحت بصفة عامة في استبقاء الدعم الأمريكي لها، حتى عندما لا تكون سياساتها في صالح

المصالح العالمية للأمم المتحدة. وتعتمد إسرائيل على ضمانات أمريكية، وليس أوروبية، لأية اتفاقيات سلام أو وعود بنزع السلاح. وهكذا فإن فكرة أن إسرائيل تمثل الولاية الحادية والخمسين في أمريكا لا تزال تمثل مصدراً كبيراً للقوة الجيوبوليتيكية لإسرائيل.

#### مركز العالم

إن أغرب ما في المواقع الجيوبوليتيكية الخمسة لإسرائيل هو فكرة أن إسرائيل تقع في مركز العالم. فإسرائيل تحتل الموقع الجغرافي للأرض "المقدسة" ومهد كل من اليهودية والمسيحية، وثالث أهم مركز في الإسلام. وهكذا تتمتع هذه المنطقة بأهمية رمزية بمعنى أنها تمتلك بعض أشكال فكرة القداسة المجردة. فهي أكثر تقديساً وأهمية من المناطق الأخرى، بسبب الأحداث الحقيقية، وغير الحقيقية، التي يفترض حدوثها فيها. حيث نشبت حروب دينية دموية من أجل حق السيطرة على المواقع المقدسة. إذ حاول الصليبيون استرداد مدينة القدس القديمة للمسيحيين، وبني المسلمون "مسجد عمر" على موقع معبد يهودي قديم، بينما كان استرداد مدينة القدس القديمة في حرب الأيام الستة في ١٩٦٧، لدى اليهود المتدينين، لا يقل عن "تحرير" بمعجزة لمواقع تنتمي اليهم بحق الوعد السماوي لأسلاف اليهود كما ورد في النصوص التوراتية (Davies)

وبهذا المعنى تكون دولة إسرائيل الحديثة مجرد حقيقة موضوعية مؤقتة تصادف وقوع الأماكن المقدسة داخل حدودها. ومن ناحية الموقع الميتافيزيقى، فإن الحدود الدقيقة للدولة الحديثة ليست مهمة، بالرغم من أن الدولة المعاصرة قادرة على تأكيد حقيقة أنها تمارس السيطرة السياسية على الأماكن والمواقع الرمزية. وينعكس هذا في حج اليهود والمسيحيين من أنحاء العالم، خاصة قرب توقيت فترات الأعياد الكبرى مثل رأس السنة الميلادية والسنة اليهودية الجديدة، مع توقع وفود حوالى مئات الآلاف من الحجاج المسيحيين قرب نهاية الألفية. ومن الشائع بصورة متزايدة من بهود الشتات

شراء شقق العطلات فى إسرائيل لقضاء فترات عطلاتهم فى إسرائيل خلال فترة الاحتفالات اليهودية الكبرى. ومن المحير أنه بينما يشاهد العالم كله قداس رأس السنة الميلادية، حيًا من "الأرض المقدسة"، نجد المدن المجاورة مثل بيت لحم والقدس تمارس يوم عمل عادى فى هذا اليوم شديد الأهمية فى التقويم المسيحى. بل إن معظم اليهود والمسلمين فى دولة إسرائيل والضفة الغربية لا يدركون فعلاً وجود هذا الاحتفال الدينى لأنهم يمارسون أنشطتهم اليومية العادية.

وتحظى هذه القطعة المحددة من الأرض بأبعاد ميتافيزيقية، باعتبارها مركز العالم. وتعتبر فكرة "أورشليم الشمال"، مقابل أورشليم الأرض، بمثابة مكان المثالية والكمال، على عكس حقائق الصراع المرير الذي يحدث بين العرب واليهود في هذه المدينة. بل إن فكرة أن أورشليم يمكن أن توجد في أماكن أخرى، مثل "الأرض الريفية الخضراء في انجلترا" تمثل جزء من هذا الموقع—المكاني المدرك لمكان معين. وتمثل هذه الاستعارة للمكان مكونًا قويًا في التصور الجيوبوليتيكي الذي ينقل المكان من مجال أرضى محدد إلى مكان يمكن تحريكه وتخطيه. وهذا يفسر استخدام أسماء أماكن توراتية في مواقع مختلفة في العالم، خاصة سوكوت، شيلوه نازاريث، لبنان، نهر الأردن، وغير ذلك. وفي نفس الوقت، فإن هذا يطرح لغز تحويل إحساس ميتافيزيقي بالمكان إلى فكرة سياسية مجسمة عن مكان له موقع مادي وحيد، ثم بعد ذلك يأخذ أهمية أكبر من كل المواقع الأخرى وينتهي به الأمر بالحرب من أجله. ويفسر هذا أيضًا لماذا يصر مستوطنو الضفة الغربية على تسمية مستوطناتهم حسب أماكن توراتية لماذا يصر مستوطنو الضفة الغربية على تسمية مستوطناتهم حسب أماكن توراتية كانت تقع في، أو قريبًا من، مواقع مستوطناتهم (Cohen and Kilot 1981, 1992)

وكذلك فإن فكرة الوجود فى "مركز العالم" تمثل خطابا مصريًا وبالتالى جدليًا عن المكان، فكما أن "الأرض الموعودة" والقدس جوهرية فى الفكر الدينى والجغرافى اليهودى (Davies 1982) فهى كذلك فى الفكر الإسلامى والمسيحى، ويعتبر الفاتيكان نفس هذه الأماكن كمراكز لتفسيراته السياسية الخاصة للاهوت والتاريخ، وبالتالى

يبدى اهتماما خاصًا ورغبة فى المشاركة فى الأحداث السياسية التى تحدث هناك Per (للهوتم) ونظرًا لأن هذا الخطاب اللاهوتى للمكان موضع جدل، فإن فكرة المركزية تكون استبعادية، وليست مشتركة، فبالنسبة لكل مركز، يتم إبعاد أديان "الآخرين" إلى الهامش، مما يدعم الإحساس بأن هذا الصراع صفرى الحصيلة، من النوع الذى يحدث فى هرمجدون (يقع هذا المكان جغرافيًا داخل إسرائيل أيضًا (قرية مجدو الفلسطينية) وليس فى ميدان معركة فعلية.

ويعنى البعد الرمزى لهذه الأرض وأهميتها العالمية أنها تعتبر أكبر بكثير من مساحتها الفعلية. فبالنسبة للولة لا تحتل أكثر من ٢٠٠٠٠ كم٢ (٢٥٠٠٠ كم٢ بما فى ذلك الأراضى المحتلة)، ومسافة لا تزيد عن سبعة وخمسين كيلو مترًا بين البحر الأبيض المتوسط فى الغرب ونهر الأردن فى الشرق، ويسكنها ما لا يزيد عن ثمانية ملايين نسمة (الإسرائيليين والفلسطينيين معًا)، نجد أن هذه اللولة وصراعاتها تحتل مكان دولة عظمى فى الإعلام العالمي والاهتمام العام الذى يعبر عنه المجتمع الدولى ككل. فالصراعات العنيفة فى أماكن أخرى من العالم قد تمر مرور عابر، بينما أصغر أحداث إلقاء الحجارة فى أو حول القدس أو بيت لحم تصبح العناوين الرئيسية آليًا. أى أن مقدار الاهتمام الذى تلقاه إسرائيل فى الشئون الدولية أكبر بكثير من إسهامها السكاني أو الاقتصادي فى الآليات المتغيرة للخريطة السياسية للعالم. وبينما تحظى صراعات أخرى مثل البوسنة أو أيرلندا الشمالية باهتمام أيضًا، من حيث التغطية المستمرة طوال فترة متصلة لحوالي خمسين سنة، لا يوجد صراع آخر احتل باستمرار هذا القدر من الاهتمام العالم.

وفى نفس الوقت، هناك إحساس لدى كثير من الإسرائيليين بأنه من الأفضل أن تكون فى محور اهتمام العالم، وذلك ليعرف بقية العالم أن هذه الدولة الصغيرة المكونة من الكثير من اللاجئين اليهود لا يمكن استبعادها. وهذا أيضاً جزء من أعراض ما بعد الهولوكوست، والحاجة إلى تنبيه العالم: "نحن هنا" ولسنا متعجلين للاختفاء من

مسرح التاريخ العالمي. فقد ظهرت نكتة عن إسرائيل في الثمانينات، مقتبسة جزئيًا من فيلم بيتر سيلرز "الفار الذي زار" توضح هذا الإحساس بالأهمية الذاتية العالمية. فقد كانت أوائل الثمانينات فترة ركود ناجم عن التضخم في الاقتصاد الإسرائيلي، وكان الدين القومي يتزايد إلى نسب لا يمكن تحملها فاجتمع مجلس الوزراء الإسرائيلي في جلسة طارئة لمناقشة طرق حل الأزمة الاقتصادية. وبملاحظة أن اثنتين من أنجح دول العالم في ذلك الوقت ألمانيا واليابان، كانتا الدولتين المهزومتين في الحرب العالمية الثانية، اقترح أحد الوزراء إعلان الحرب على الولايات المتحدة. فإذا هزمت إسرائيل في مثل هذه الحرب، سيقوم الأمريكيون بتقديم صيغة حديثة من مشروع مارشال لإعادة هيكلة وتقويه الاقتصاد الإسرائيلي. وأثناء مناقشة هذه الخطة الجديدة وقف وزير الدفاع المحارب ايريل شارون وألقي الخطة من يده قائلاً "ماذا سيحدث لاقتصاد إسرائيل" إذا كسبنا الحرب؟"

وهكذا فإن الإحساس بالوجود في مركز العالم وفي محور اهتمام العالم له بعد مزدوج. فمن ناحية، يشكو الكثير من الإسرائيليين من الاهتمام غير المناسب بإسرائيل ومشاكلها مقارنة بدول أخرى. ولكن في نفس الوقت لا تزال الحاجة الجماعية للقيام بدور هام على المسرح العالمي، بما لا يتناسب مع الحجم الحقيقي للسكان أو الأرض، تلعب دورًا هامًا في تفكير معظم الإسرائيليين. وهكذا فإن التفسير الذاتي لدور إسرائيل العالمي كلاعب دولي، بالرغم من حقيقتها الموضوعية كدولة صغيرة تقع على الحافة الشرقية للبحر المتوسط، تفسر البعد الجيوبوليتيكي الخامس للتصور الجماعي.

## الخاتمة والنتائج

كان هذا الفصل يهدف إلى إظهار تنوع التصور الجيوبوليتيكى الإسرائيلى، حيث يختلف هذا حسب مدى الأخذ فى الاعتبار إما الحقائق الموضوعية لموقع وحجم الدولة جغرافيًا، أو التفسير الذاتى للأهمية الرمزية للمكان. ولكن هذه التفسيرات المختلفة للموقع – المكانى وغير المكانى – هى فى ذاتها دالة فى طريقة تعريف المقيمين فى إسرائيل لأنفسهم كجزء من نادى وطنى خاص، أو كمواطنين فى ديموقراطية جماعية توسع علاقاتها مع الاقتصاد العالمى. ومع تزايد عدم تجانس إسرائيل فى تركيبها الداخلى، ومع محاولات تحقيق حل للصراع بين إسرائيل وجيرانها، ومع تزايد الانشقاق بين الفروع المختلفة لليهودية فى العالم، فكذلك ستصبح طبيعة الهوية الفردية والجيوبوليتيكية التى لا يمكن فهمها إلا بالرجوع إلى الروايات الاستطرادية للمجموعات المختلفة، ومدى إعادة تعريفها على المستويات المحلية والإقليمية والعالمية.



## قائمة المراجع

- Agnew, J. and Corbridge, S. (1995) Mastering Space: Hegemany, Territory and International Political Economy, London: Routledge.
- Anderson, B. (1983) Imagined Communities: Reflections on the Origin and Spread of Nationalism, London and New York: Verso Press.
- Bar-Tal, D., Jacobson, D. and Klieman, A. (1998) (eds) Security Concerns: Learning from the Istaeli Experience, Greenwich, Conn.: JAI Press.
- Billig, M.(1995) Banal Nationalism, London: Sage Publications.
- Brunn, S. D., Jones, J. A. and Purcell, D. (1994) 'Ethnic communities in the evolving "electronic state": cyberplaces in cyberpspaces', 415-24 in W. A. Gallusser (ed.) Political Boundaries and Coexistence, Bern: Peter Lang.
- Cohen, E. (1989) 'Israel as a Post-Zionist society', 203-14 in R. Wistrich and D. Ohana (eds) The Shaping of Israeli Identity: Myth Memory and Trauma, London: Frank Cass.
- Cohen, S. B., and Kliot, N. (1981) 'Israel's place names as reflection of continuity and change in nation building', Names 29: 227-46.
- ----- (1992) 'Place names in Israel's ideological struggle over the administered territories'.

  Annals of the Association of American Geographers 82: 653-80.
- Cox, K. R. (1998) 'Spaces of dependence, spaces of engagement and the politics of scale, or: looking for local politics', *Political Geography* 17 (1): 1–25.
- Dalby, S. and Ó Tuathail, G. (1996) (eds) Critical Geopolitics, special issue of Political Geography 15 (6/7).
- Dahan-Kalev, H. (1997) 'The oppression of women by other women: relations and struggle between Mizrahi and Ashkenazi women in Israel', Israel Social Science Research 12 (1): 31-44.
- Davies, W. D. (1982) The Territorial Dimension of Judaism, Berkeley: University of California Press.
- Doty, R. L. (1996) 'Sovereignty and the nation: constructing the boundaries of national identity', 121-47 in T. J. Biersteker and C. Weber (eds), State Sovereignty as Social Construct, Cambridge, England: Cambridge Studies in International Relations. Cambridge University Press.
- Elman, M. F. (1997) (ed.) Paths to Peace: Is Democracy the Answers, Cambridge, Mass.: CSIA Studies in International Security, MIT Press.
- Elmusa, S. (1994) 'The Israeli-Palestinian water dispute can be resolved', *Palestine-Israel Journal* 3: 18-26.
- Falah, G. and Newman, D. (1995) "The spatial manifestation of threat: Israelis and Palestinians seek a "good" border", *Political Geography* 14 (8): 689–706.
- Fenster, T. (1997) 'Relativism vs. universalism in planning for minority women in Israel', Israel Social Science Research 12 (2): 75-95.
- Fogiel-Bijaoui, S. (1997) 'Women in Israel: the politics of citizenship as a non-issue', Israel Social Science Research 12 (1): 1-30.

- Garnham, D. and Tessler, M. (1995) (eds) Democracy, War and Peace in the Middle East, Bloomington: Indiana University Press.
- Helman, S. (1999) 'Redefining obligations, creating rights: conscientious objection and the redefinition of citizenship in Israel', Citizenship Studies 3: 45–70.
- Herzog, C. (1978) Who stands accused? Israel answers its critics, New York: Random House.
- Herzog, J. (1975) A People that Dwells Alone: Speeches and Writings of Yuncov Herzog, London: Weidenfeld and Nicholson.
- Izenberg, D. (1998) 'A not-so-cultured argument', The Jerusalem Post, 24 April: 16.
- Kimmerling, B. (1989) 'Between "Alexandria on the Hudson" and Zion', 265-84 in B. Kimmerling (ed.) The Israeli State and Society: Boundaries and Frontiers, Albany, N.Y.: SUNY Press.
- Kliot, N. (1994) Water Resources and Conflict in the Middle East, London: Routledge.
- Kook, R. (1996) 'Between uniqueness and exclusion: the politics of identity in Israel', 199-226' in M. N. Barnett (ed.) Israel in Comparative Perspective: Challenging the Conventional Wisdom, Albany, N.Y.: SUNY Press.
- Levy, G. (1996) Germany and Israel: Moral Debt and National Interest, London: Frank Cass.
- Lewis, M. W. and Wigen, K. E. (1997) The Myth of Continents: A Critique of Metageography, Berkelev: University of California Press.
- Linn, R. (1994) Conscience at War: The Israeli Soldier as Moral Critic, Albany, N.Y.: SUNY Press. Morley, D. and Robins, K. (1995) Spaces of Identity: Global Media, Electronic Landscapes and Cultural Boundaries, London: Routledge.
- Newman, D. (1997) 'Israeli security: reality and myth', *Palestine-Israel Journal* 4 (2): 17–24.

  ——. (1998a) 'The geographic and territorial imprint on the security discourse', 73–94
  - in D. Bar-Tal, D. Jacobson and A. Klieman (eds) Concerned with Security: Learning from the Experience of Israeli Society, Stamford, Conn.: JAI Press.
- ——— (1998b) 'Population as security: the Arab-Israeli struggle for demographic hegemony', 163-86 in N. Poku and D. Graham (eds), Redefining Security: Population Morements and National Security, Westport, Conn.: Greenwood Publishing Group.
- ——. (1998c) 'Concrete and metaphysical landscapes: the geopiety of homeland socialization in the Land of Israel', 153–84 in R.W. Mitchell and H. Brodsky (eds) Visions of Land and Community: Geography in Jewish Studies, Maryland: University of Maryland Press
- ——. (1998d) 'Real spaces Symbolic spaces: interrelated notions of territory in the Arab—Israel conflict', 3–36 in P. Diehl (ed.) A Road Map to War: Territorial Dimensions of International Conflict, Nashville: Vanderbilt University Press.
- —— (in press) 'From national to post-national territorial identities in Israel/ Palestine', in A. Kemp, et al. (eds) Israelis in Conflica: Identities, Challenges, Hegemonies, Albany, N.Y.: SUNY Press.

- Newman, D. and Paasi, A. (1998) 'Fences and neighbour's in the postmodern world: boundary studies in political geography', Progress in Human Geography 22 (2): 186-207.
- Peled, Y. (1992) 'Ethnic democracy and the legal construction of citizenship: Arab citizens of the Jewish state', American Political Science Review 86 (2): 432–42.
- Peled, Y and Shalir, G. (1996) 'The roots of peacemaking: the dynamics of citizenship in Israel 1948-1993', International Journal of Middle East Studies 28 (3): 391-413.
- Peres, S. (1994) The New Middle East, New York: Henry Ling.
- Perko, F. M. (1997) 'Toward a "sound and lasting basis": relations between the Holy Sec, the Zionist movement, and Israel, 1896–1996', Israel Studies 2 (1): 1–21.
- Popper, M. (1998) "The Israel defense forces as a socializing agent", 167-80 in D. Bar-Tal, D. Jacobson and A. Klieman (eds) Concerned with Security: Learning from the Experience of Israeli Society, Greenwich, Conn.: JAI Press.
- Ram, U. (1998a) 'Post-nationalist historiographies: the case of Israel', Social Science History 22: 513-45.
- —— (1998h) 'Citizens, consumers and believers: the Israeli public sphere between fundamentalism and capitalism', Israel Studies 3 (1): 24–44.
- Reich, B. (1994) 'Reassessing the US-Israeli special relationship', Israel Affairs 1 (1): 64-83 Said, E. (1979, Orientalism, New York: Vintage Press.
- Shain, Y. (1997) 'Israel's state and civil society after fifty years of independence', 224-3' in PASSIA (ed.) Falestine, Israel, Jordan: Building a Base for Common Scholarship and Understanding in the New Era of the Middle East, Jerusalem: Passia Publications.
- Shapland, G. (1997) Rivers of Discord: International Water Disputes in the Middle East, London Hurst.
- Shefer, G. (1996) 'Israel Diaspora relations in comparative perspective', 53-84 in M. N. Barnett (ed.) Israel in Comparative Perspective: Challenging the Conventional Wisdom, Albam N.Y.: SUNY Press.
- Shuval, H. (1996) 'Towards resolving conflicts over water: the case of the mountain aquifer 215–38 in E. Karsh (ed), Between War and Peace: Dilemmas of Israeli Security, London: Fran Cass.
- Silberstein, F. (1999) Postzianism Debates: Knowledge and Power in Israeli Culture, New York Routledge.
- Smith, M. P. (1998) 'Looking for the global spaces in local politics', Political Geography 1 (1): 35-40.
- Soysal, Y. N. (1996) 'Changing citizenship in Europe: remarks on postnational membersh and the national state', 17-29 in D. Cesarani and M. Fulbrook (eds) Cirizenshi Nationality and Migration in Europe, London and New York: Routledge.
- Susser, A. (1997) 'Israel's place in the region', 201-11 in PASSIA (ed.) Polestine, Israel

- Jordan: Building a Base for Common Scholarship and Understanding in the New Era of the Middle East, Jerusalem: Passia Publications.
- Telhami, S. (1996) Israeli foreign policy: A realist-ideal type or a breed of its own?', 29-52 in M.N. Barnett (ed.) Israel in Computative Perspective: Challenging the Conventional Wisdom, Albany, N.Y.: SUNY Press.
- Timm, A. (1997) 'The burdened relationship between the GDR and israel', Israel Studies 2 (1): 22-49.
- Waterman, S. (1998) 'Carnivals for elites? The cultural politics of arts festivals', Progress in Human Geography 22 (1): 54-74.
- Yiftachel, O. (1997a) Israeli society and Jewish-Palestinian reconciliation: ethnocracy and its territorial contradictions', Middle East Journal 51 (4): 505-19.
- —— (1997b) 'The political geography of ethnic protest: nationalism, deprivation and regionalism among Arabs in Israel', Transactions of the Institute of British Geographers, 22 (1): 91–110.
- Yuval-Davis, N. (1997) 'National spaces and collective identities: borders, boundaries, citizenship and gender relations', inaugural lecture, delivered at the University of Greenwich, London 22 May 1997.
- Zerubavel, Y. (1995) Recovered Roots: Collective Memory and the Making of Israeli National Tradition, Chicago: University of Chicago Press.

# الفصل الثالث عشر

إعادة صياغة الجيوبوليتيكا

مجلة "ريدرزدايجست" والجغرافيات الشعبية لتهديدات نهاية الحرب الباردة جواني شارب



### المقدمة

لقد أصبح من الشائع الآن، بعد تبدد التهديد الشيوعي مع نهاية الحرب الباردة, أن الثقافة الأمريكية المحافظة دخلت مرحلة أزمة أثارت أسئلة هامة عن كل من الهوية القومية والهدف القومي (Engelhardt 1995) إذ يمكن فهم هدف أمريكا من الحرب الباردة المتمثل في احتواء الاتحاد السوفيتي في ضوء وجود حدود متحركة بين الولايات المتحدة وتهديد "خارجي"، بما يشبه قصص الحدود التي تميز التوسع الاستعماري الغربي المبدئي للدولة. حيث تعتبر قصص الاختلافات الحدودية، وحماية الأمة الأمريكية من الغزو الخارجي، مدخلاً إلى الهوية القومية الأمريكية، وذلك لأن غيابها مع نهاية الحرب الباردة جعل تنفيذ سياسات الهوية التقليدية ملينًا بالمشاكل. فمع انهيار"إمبراطورية الشر" المتربصة وراء الحدود، أصبحت حجج الإجماع والنظام في وجه هذا العدو المتفق عليه أقل إلحاحًا. وأدى هذا إلى خوف واضح في الثقافة السياسية المحافظة من أنه بمجرد اختفاء العدو المعروف لن يكون الشعب الأمريكي قادراً على تحديد الصواب من الخطأ، ولا الخير من الشر.

ورأى منظرون كثيرون أنه مع نهاية الحرب الباردة، سيبحث السياسيون عن تهديدات أجنبية أخرى لأمريكا، ومحاولة تنشيط الثقافة السياسية للاستبعاد. وكان من أبرز بدائل الشيوعية الإرهابيون وتجار المخدرات والتهديدات الاقتصادية. وتفترض هذه الحجة أن هناك حاجة إلى "آخر" أجنبي من أجل تركيب هوية الدولة القومية الإقليمية. ومع ذلك، يذهب هذا الفصل إلى أنه بالنسبة للتيار العام للثقافة الأمريكية، عند نهاية الحرب الباردة، هناك عدو محلى يعتبر الأكثر تهديدًا لقيم وهوية ومصير الأمة. ولتفسير هذا الادعاء، سأقدم عرضًا دقيقًا لأحد مصادر الثقافة الأمريكية، وهو مجلة ريدرز دايجست، عند نهاية الحرب الباردة.

## الثقافة الشعبية والجيوبوليتيكا

تعتبر الجيوبوليتيكا، في أحد معانيها، بمثابة التحديد المكاني للسياسات الدولية، وهي بهذا تكون كامنة في أي عرض للعملية السياسية على النطاق العالمي أو الإقليمي أو الوطني. ويتمثل هدف "الجيوبوليتيكا النقدية" في إبراز استخدام اللغة الجغرافية التوضيح حقيقة أن الجغرافيا عبارة عن خطاب وشكل من أشكال القوة / المعرفة، وليس مجرد جانب سياسي وطبيعي للسياسة الدولية 6 ;192 :192 :192 ( Tuathail and Agnew ) وتحاول اتجاهات الجيوبوليتيكا النقدية دراسة كيفية تصوير السياسات الدولية مكانيًا أو جغرافيًا، وبالتالي الكشف عن السياسات المتضمنة في كتابة جغرافية المكان العالمي.

و يركز معظم الجيوبوليتيكيين النقديين على مستوى الدولة، حيث تصنع السياسات. فهنا تدرس اللغة المستخدمة فى "الصياغة" الرسمية السياسات الدولية. وبالرغم من الاعتراف بهرمية منتجى المعرفة، إلا أن موقع الوكالة الجيوبوليتيكية فى مثل هذا الوضع المقيد يثير المشاكل. فهناك سلطات مختلفة لإنتاج المعرفة داخل المجتمع، وقد لا تتوافق التصورات الجغرافية التى تقدمها. فالصور السائدة العالم لا تأتى من مصدر واحد، ولكن من أعمال السيطرة المعقدة والهشة. ويعتبر فهم السياق الثقافى الأوسع النماذج الجيوبوليتيكية هامًا السببين جوهريين. أولاً، ينجذب الناس من خلال مؤسسات مثل الإعلام والتعليم إلى العملية السياسية كأشخاص الهم خطابات سياسية مختلفة. ويفسر الإعلام والتعليم العلاقات بين هذا الجمهور وما يتم تفسيره التقديم سياق التفسير، حيث يقال الناس ما الذي تعنيه مختلف التغيرات والأحداث الداخلية والخارجية بالنسبة الهم شخصيًا. وتعرض الثقافة الشعبية الجغرفيات المتصورة لجمهورها وتفسر أين يقع الأفراد في هذه النماذج السياسية.

ثانيًا، إن الضالعين في أماكن الحكم ليسوا خلف ولا خارج الثقافة القومية المسيطرة، وكذلك فإن تصريحاتهم ليست بعيدة عن التأثر بتداول الأفكار والمعتقدات

السائدة ولكى تكون حججهم معقولة، يجب أن يشيروا إلى مفاهيم وقيم تتناغم مع السكان بشكل عام، إذا أرابوا ضحمان تأييدهم وكحما يقول أوتواتيل وأجنيو "الجيوبوليتيكا ليست نشاطًا مستقلاً ومنفصلاً نسبيًا يسيطر على مجموعة صغيرة من "الحكماء" الذين يتحدثون بلغة الجيوبوليتيكا التقليدية "williand Agnew) (6 Tuathail and Agnew) التقليدية (1992:194) فوصف السياسة الخارجية يعنى ببساطة الدخول في الجيوبوليتيكا وتطبيع نظرات عالمية معينة. فإذا كان الأمر كذلك، فإن الإعلام – المرتفع والمنخفض الثقافة يرتبط بشدة بتقديم الصورة الجغرافية للعالم، وذلك مثل مجموعة من الأنشطة التي توصف عادة بأنها تحدث خارج نطاق السياسة الدولية. وبالفصل بين "الجيوبوليتيكا" اليومية و"جيوبوليتيكا" فن الحكم، يتقبل بعض المعلقين نظرة واقعية جديدة لأركان الدولة كأطراف أساسية في السياسة الدولية، بدلاً من الطبيعة المرنة والخلافية لقيم وتقاليد السيطرة.

وتعتبر كتابة السياسة العالمية في الثقافة الشعبية – الجيوبوليتيكا الشعبية – هامة أيضًا، حيث تتشكل وتزداد قوة الثقافات القومية داخل إطار الثقافة الشعبية. وتمثل الثقافة القومية مصدرًا مشتركًا للقصص والتفاهمات التي تحاول إنتاج الإحساس بالانتماء. لويتم الاعتماد على هذه القصص والمعتقدات لتعريف وتفسير المؤسسات الجديدة وأهميتها للأفراد في المجتمع .[ويعتبر السياسيون والإعلاميون قصاصين، ولكي تكون قصصهم مقبولة لدى الجمهور، يجب أن تتوافق مع القيم الثقافية المسيطرة على المستوى الأعلى. فالقيم التي تتدفق بين قطاعات الثقافة السائدة هي التي تسهل سرد الأحداث والعمليات بطريقة مقبولة أو مفيدة في سياق تحديد الهوية الذاتية القومية. وعلى سبيل المثال, فإن القيم التي لخصها وأحياها ودعمها جون وايني تعمل على تقوية – وتسبهيل – القرارات والأعمال التي يتخذها القادة السياسيون. إذ يستطيع ريتشارد نيكسون الإشارة إلى فيلم "تشيزيوم" للنجم جون وايني، كما بوسعه الإشارة إلى قيم حضارة الغربيين، وسوف يفهم الجمهور هذه وايني، كما بوسعه الإشارة إلى قيم حضارة الغربيين، وسوف يفهم الجمهور هذه الإشارة، وسيفهم أصلها بالنسبة للجغرافيا المتصورة لأمريكا (1997 1981))

ونتيجة لتأثير السياق الثقافي، تعتمد التقاليد الجيوبوليتيكية للدول المختلفة على استعارات خامنة لصنع صور للجغرافيا الدولية، وبجب أن تستخدم الصفوة السياسية القصص والصور المرتبطة بالحياة والخبرات اليومية المواطنين. وعن طريق تحويل العمليات المعقدة إلى صور بسيطة يألفها الجمهور، يستطيع الجيوبوليتيكيون جعل القرارات السياسية طبيعية، أو يمكنهم تحديد نتيجة العملية سلفًا. وتشتهر الاستعارات الرياضية كثيرًا في الولايات المتحدة. حيث تشير هذه اللغة إلى الاختلافات "الأساسية" بين الإمكانات القومية للأداء على المستوى العالمي، وتطبع المجال العالمي الذي تفهم فيه قواعد اللعبة. والتي يوجد فيها بشكل صريح فائزون وخاسرون. ويقول(1998) Agnew إن القيام بذلك يحول غموض الصراع إلى مجرد فنيات في لعب المباراة. ويشير Michael Shapiro (1989: 70) إلى أن مقارنة السياسة الدولية بالمسابقات الرياضية تخدم الهدف الجيوبوليتيكي المتمثل في تفريغ المجال العالمي من أي مضمون محدد: حيث تفقد الأماكن تميزها وتصبح السياسة العالمية إستراتيجية تلعب على ملعب رياضي مألوف. وكان الرؤساء الأمريكيون (خاصة الرئيسين نيكسون وبوش) مغرمين بالاستعارات الرياضية وتطبيقها على السياسة الدولية. ففي إحدى حملات قصف فيتنام تبنى نيكسون الاسم الرمزى "كوارتر باك Quarterback حرفيا الظهير الربعي، وهو الاسم الذي يطلق على صانع الألعاب في كرة القدم الأمريكية) (Shapiro1989: 87) واستخدم مصطلحات مثل "التملص" و"اختيار اللعبة" في السياسة الخارجية. وكما يقول (71 :Agnew فإن هذه الاستعارات تسمح اشخص أخرق سيئ السمعة اجتماعيًا بالظهور "كأحد الشباب"، والاشتراك في الحوار مع الرجال الآخرين محبى الرياضة. ولا يقتصر هذا على تفسير حالة الصراع فحسب، بل يفسر أيضًا لماذا يجب على من يسمعون به قبول التفسير الذي قدمه نيكسون : حيث قدم مرجعية ثقافية مسلمًا بها يتقبلها معظم الجمهور الأمريكي.

ويتمتع هذا السياق الأوسع للتفسير بأهمية ملحوظة، لأن الوصفات والحجج الجيوبوليتيكية غالبًا ما تعتمد على نماذج واستعارات وصور مقبولة. وهذه بدورها تصبح عادية – أي تدخل في العبارات "العادية" – من خلال تكرارها في التعليم

والثقافة الشعبية. فمن خلال هذه المؤسسات، يتعلم الناس عن الأماكن المختلفة، وما إذا كان ذلك يمثل قائمة بيانات "حقيقية" أو مجرد قصة رمزية. ويسمح مثل هذا السياق للجيوبوليتيكيين بالعمل، بسبب تطبيع فروض وعلاقات سياسية معينة. ونتيجة لذلك، تحظى الجيوبوليتيكا الشعبية بأهمية خاصة في إعادة إنتاج القيم والمعتقدات التي يجب أن تقوم عليها العبارات الجيوبوليتيكية الرسمية، لكي تتفق مع مختلف الجماهير.

وسأفسر فى الجزء التالى لماذا تعتبر المجلة الأمريكية ريدرز دايجست ذات أهمية خاصة فى إعادة البناء الشعبى للجغرافيات المتصورة لمكان أمريكا فى العالم، وفى تداول وتطبيع النماذج والحجج الجيوبوليتيكية.

## مجلة ريدرز دايجست و"إعادة" بناء أمريكا

أصدر دى وت وليلا أشيون والاس مجلة ريدرز دايجست فى ١٩٢٢ . وكانا يهدفان إلى نشر ملخص لما يعتبر أفضل المقالات من مجموعة المجلات والصحف التى كانت تنتشر فى أمريكا فى ذلك الوقت. وكان هذا الملخص يهدف إلى تقديم نصائح عامة أساسية القراء حتى يمكنهم الاستفادة من المعلومات المتناقضة التى يواجهونها فى حياتهم اليومية من مصادر مختلفة. وهذه النظرة العالمية ستسمح للقراء بالعمل كمواطنين صالحين: حيث يستطيعون اتخاذ قرارات سليمة تتعلق بالقضايا الجارية، عن طريق فهمها فى سياق "دروس التاريخ" و"المصير الأمريكي" بحيث يمكنهم الرؤية من خلال بلاغة السياسيين والشخصيات الأخرى.

وفى البداية كان يتم نشر ثمانية وعشرين مقالاً كل شهر، حيث يتم اختصارها إلى عناصرها المجردة للقراء المشغولين من خلال "فن تكثيف" المحررين. وكان معدل التوزيع صغيراً فى البداية، ولكنه كان ينمو بصورة متضاعفة. أما الآن فتعتبر المجلة أوسع المنشورات المقروءة فى العالم، وتمارس تأثيراً ثقافياً فى حد ذاتها. وهذا يعنى أنه بالرغم من أن الناس ينشرون أو يعيدون النشر فى المجلة، فمن خلال عملية التحرير الدقيقة أصبحت المجلة ذاتها تمثل مؤلفاً له أهميته.

وقد ظهرت هذه المجلة بعد فترة من إعادة تنظيم صناعة المجلات الأمريكية مع بداية هذه القرن (Wilson 1983) إذ أن الكتابات الثقافية والمجلات السياسية التى كانت سائدة مع نهاية القرن التاسع عشر بدأت تتراجع ليحل محلها نوع جديد من المنشورات. وكان هذا الشكل الجديد من المنشورات يستهدف الطبقات الوسطى المتنامية، وكان يكتب للقراء العاديين، وليس جمهور المثقفين. وكان يغطى البلاد كلها لأول مرة. وتعتبر هذه النقطة الأخيرة مهمة لتكوين الهوية القومية. وقد أظهر Benedict لأول مرة. وتعتبر هذه النقطة الأخيرة مهمة لتكوين الهوية القومية الحديثة. إذ يقول إن تصورات الناس عبر البلاد أصبحت مرسومة معًا في إطار مشترك من خلال وضع الاهتمامات والقضايا من مختلف أنحاء البلاد معًا على صفحات الصحف والمجلات. حيث تصور هذه المجلة الأهداف والاهتمامات القومية، وتقوم بتوحيد قرائها في مجتمع قومي واحد، من خلال مخاطبتهم كأمريكيين صراحة. وهكذا أصبحت المجلة مصدرًا فريدًا لاستكشاف الطبيعة المتغيرة للهوية الأمريكية الأساسية.

وتعتبر هذه المجلة مهمة لدراسة الهوية القومية الأمريكية لعدد من الأسباب المحددة. فأولاً، حققت المجلة أعلى معدل اشتراكات في المجلات في الولايات المتحدة باستثناء "دليل التليفزيون" و"مودرن ماتيورتي"، وحققت معدل إعادة اشتراك مرتفع يصل إلى حوالي ٧٠٪. مما يشير إلى ارتفاع ولاء القراء. ونظرًا لبيع أكثر من ستة عشر مليون نسخة من المجلة شهريًا في أمريكا، فإنها تمثل حضورًا هامًا في التمثيل اليومي لهوية وهدف الشعب الأمريكي. ثانيًا، تعرض المجلة نفسها كحامية المثل الأمريكية. حيث لا تصف الأحداث ببساطة، فهناك دائمًا قيمة وراء كل قصة. وثالثًا، نظرًا لأن المجلة تضع مقالات عن الشئون الدولية إلى جوار موضوعات ذات أهمية شخصية للفرد، فإنها تربط بين الاهتمامات الشخصية والمعنوية والقضايا العالمية والقومية. ويمكن أن يساعد تحليل محتوى المجلة على عرض صورة لكيفية جعل القضايا السياسية تتناسب مع الأفراد الذين ليس لديهم علاقة مادية مباشرة أو واضحة بهذه القضايا.

لقد استقر محتوى ونمط المجلة واستمر بدون تغيير، مثل المنتج الأصلى الذى قدمه مؤسسها دى وت والاس، الذى حررها من ١٩٢٢ إلى , ١٩٧٣ ومنذ صدورها إلى اليوم، نجحت المجلة فى وضع نفسها فى قلب الهوية الأمريكية التى دارت حول جيوبوليتيكا الحرب الباردة، لدرجة أنها أصبحت بطريقة ما رمزًا لثقافة الحرب الباردة الأمريكية، وتحاول المجلة الآن فهم السياسة الدولية التى يمكن تحديد الدور والمصير الأمريكي فى إطارها، وذلك مثل أمريكا المحافظة بصفة عامة. ويتناول هذا الفصل مشاركة المجلة فى نهاية الحرب الباردة، والاستراتيجيات اللاحقة التى استخدمتها، لأن خريطتها للمجال الدولى واجهت تحديًا كدليل موثوق فيه على مكانة أمريكا فى العالم، وسنقدم فى الصفحات التالية تحليلا بنى على قراءة تفصيلية لكل المقالات التى نشرت ما بين ١٩٨٦ و١٩٩٤ والتى تتناول التهديدات التى تعرضت لها الولايات المتحدة والطريقة الأمريكية، ودور ورسالة أمريكا، والدور الذى يجب أن يلعبه المواطنون المريكيون الصالحون فى الحفاظ على المكانة الدولية لأمريكا(١).

# نهاية الحرب الباردة

إننى أتوقع أن يربط العديد من الناس بين بواكير نهاية الصرب الباردة ووصول ميخائيل جورباتشوف لمنصب الأمين العام للحزب الشيوعى السوفيتى. ومع ذلك، فإنه بينما كان معظم العالم يرحب بجورباتشوف وإصلاحاته كبشير على نهاية الخطر الدولى، كانت المجلة تستشعر في هذا القائد الجديد تهديدًا أكثر خطورة للأمن الأمريكي وتخوف العالم الديموقراطي. ونقلت المجلة هذا التفسير الحذر للوجود السوفيتي من خلال قصتين متميزتين، وفيما يلي مثال على عرضها الجيوبوليتيكي الخاص للعالم الذي أبرز ودعم فن الحكم الأمريكي.

أما القصعة الأولى، فكانت ترفض قبول قدرة الاتحاد السوفيتي على التغيير، فعقلية هذا "المحارب البارد" لا تستطيع استيعاب حقيقة وجود نظام عالمي غير النظام

الثنائى لقوتين عظيمتين متعارضتين. واستمرت هذه القصة فى عرض السياسة الدولية فى إطار هيكل الحرب الباردة، مع اعترافها بوجود تغيرات شكلية فقط فى النظام السوفيتى (Evans and Novak 1987) وفى الحقيقة فإن إصرار المجلة على صنع التغيير أدى إلى زيادة قوة جيوبوليتيكية الحرب الباردة لديها: حيث لم يمثل تعبير جورباتشوف عن التغير المرحلى سوى استمرار للمكر الشيوعى المتمثل فى إغراء الشعوب والأمم بتقديم مظاهر إيجابية تساعد على تحويل الاهتمام بعيدًا عن النوايا (التوسعية) الحقيقية.

ثانيًا، اعترف كتاب المجلة في مقالات أخرى بأهمية التغيرات في الاتحاد السوفيتي، ولكنهم تشككوا في النوايا الحقيقية التي تكمن وراجها. وكما حدث في السبعينات عندما عبرت المجلة عن مخاوفها من ظهور ضعف بسبب سياسات الانفراج تجاه العالم الشيوعي، فإنها الآن قلقة من أثر "ملصقات جورباتشوف الكثيرة جدًا" (ريتشارد نيكسون، مقتبس في 89 :Barnes 1988)، الذي اعتبر نوايا الاتحاد السوفيتي حسنة. ويقول أحد المؤلفين في ١٩٨٩ إن "مقترح جورباتشوف لعالم خال من الأسلحة النووية كان مجرد محاولة للتودد للرأي العام في الغرب" (69 :Adelman 1989)

ففى مقابلة مع رونالد ريجان، قدمت المجلة الأمر الرئيس على أنه "هناك اتفاق على أن جورباتشوف يكسب حرب الدعاية فى أوروبا" (54 :Reader's Digest 1990) وكان انتشار هذا القبول العام لنوايا جورباتشوف هو الذى أزعج المجلة، وكان يبدو أكثر أهمية من القوة العسكرية أو السياسية. فكانت المجلة ترى أن لدى جورباتشوف هدفا بعد:

"الأكثر طموحًا مقارنة بأى قائد سوفيتى آخر، ]وهذا [له معنى واضح لدى التحالف الغربي، وهو لا يقبل تحقيق تكافؤ أخلاقي كامل مع الولايات المتحدة في أعين العالم ... وهو شديد الأهمية بالنسبة لموسكو، لأن العالم سيعتقد أنه لا يوجد فرق كبير بيننا"(2-71 :Rosenthal 1988)

وبالرغم من أن أمريكا تقف كقوة عظمى وحيدة عند نهاية الحرب الباردة، إلا أن قدر أمريكا الواضح مهدد لأنه لم يعد هناك "إمبراطورية شر" تحظى بإجماع عام ويجب الاستمرار في الكفاح ضدها كبطل – أو نموذج – "للعالم الحر".

ويقول (1994) John McClure إن خسارة تحديد الدور القومى تعتبر أمرًا خطيرًا للولة فى حالة تدهور امبريالى، ويرى أن ما يفسد هيكل الهوية من داخله هو رغبة خيالية فى الفوضى وعدم التأكد الذى يمكن اجتيازه من خلال محاولات بطولية مختلفة. وتعتمد حجة مك كلور على تحليل الأدبيات، ولكننى أدعى أن الرغبة فى عالم من التغيير يمكن قراءتها أيضًا فى القصص الحقيقية للعلاقات الدولية. وبالنسبة المجلة فإن العالم عبارة عن مشهد أخلاقى تقدم فيه الدول المختلفة مساحات كأراضى اختبار السلطة الأخلاقية الأمريكية. وتتطلب هذه الصيغة اللهوية القومية هدفًا منظمًا وخطرًا تستطيع الولايات المتحدة الانتصار عليه. وكما أن (1978 Edward Said) رأى الثقافة والهوية الأوروبية مكتوبتين فى نصوص "المستشرقين" الذين يصفون أماكن أخرى، فإن وصف المجلة لتهديدات أمريكا – أى "الأخرين" بالنسبة للمجلة – يقول الكثير عن فهمها الشيطرة، عرضت المجلة فوضى المناطق الأخرى التى تقع خارج نطاق تعريفها للحرية السيطرة، عرضت المجلة فوضى المناطق الأخرى التى تقع خارج نطاق تعريفها المحرية والديموقراطية. وقد سمح هذا المجلة ببناء أجندة معيارية يمكن من خلالها فرض معروفين بوضوح، فإنه يصعب تحديد الهوية بهذه الطريقة.

ويعتمد تقدير المجلة "للمصير الأمريكي" والهوية الأمريكية على وجود تهديد معروف في مكان ما، مهما كان هذا التهديد. ويفسر مك كلور هذا المطلب كما يلى:

"بدون وجود الأماكن الفوضوية، أو الأماكن التي شوهتها الحرب، يستحيل تحديد الانحرافات والضلالات، والمطالب والغزوات والتحولات، والمحن والتضحيات والانتصارات التي تمثل مادة الخيال. وهكذا فإن أعداء الخيال في النهاية ليسوا الأعداء الأجانب الذين يمكن صدهم بهذه المقاومات الأساسية : عالم الحسابات العادية والتوفيق الذي ينطلق منه أبطال الخيال دائمًا "(3 :McClure 1994))

ويتضع كيف اعتبرت المجلة الاتحاد السوفيتى مصدر تحفيز للهوية الأمريكية، وليس تهديدًا ماديًا للبلاد، من حقيقة أنه بمجرد أن تصبح المنطقة أكثر اضطرابًا – عندما كانت الأحداث متدفقة – كان يحدث "تراجع" فعلى فى التغطية (انظر جدول ١). فبمجرد أن تفتت وحدة العالم الشيوعى أخيرًا، لم تهتم المجلة كثيرًا بظهور يلتسين أو تشيرينوفسكى، أو بالمعارك المستمرة على السيادة الإقليمية، أو امتلاك الأسلحة.

ولم يعد الاتحاد السوفيتى يجسد إمبراطورية الشر التى تقف فى وجه مصير أمريكا الواضح. وبدلاً من ذلك، بحثت المجلة عن مواقع جديدة تواصل فيها كفاح أمريكا التاريخي.

| 1445_1447  | الستالا الأسكة   | بة بمعضه عات الخطب  | مقالات ريدرز دايجست الخاص | (1)     |
|------------|------------------|---------------------|---------------------------|---------|
| 1115-11111 | بمهويه مهمريحيه، | به بموصوعات الخطر و | معادت زيدرر دايجست المعاط | جدوں ۱۱ |

| 1998-97 | 1991-19 | 19AAA7 | الموضوع / الفترة الزمنية        |
|---------|---------|--------|---------------------------------|
| 78      | ۰۰      | ٤٨     | روسيا والشيوعية (أ)             |
| \       | ٨       | ٦      | الإرهاب                         |
| 0       | ١٩      | ١٣     | المخدرات                        |
| ١.      | ٩       | ٧      | اليابان والاقتصاد               |
| ٥١      | ٧٦      | 77     | الخطر المحلى (ب)                |
| \\\     | ۲٥      | ١٣     | الحلم الأمريكي والقيم الأمريكية |

#### ملاحظات:

- (أ) قبل منتصف الثمانينات كان عدد المقالات المنشورة عن روسيا والشيوعية أعلى بكثير. حيث كان معدل المقالات لكل ثلاث سنوات نحو إحدى وستين مقالة، وذلك خلال الفترة ما بين ١٩٧٤ و١٩٨٨، وكان الرقم أعلى كثيرًا في سنوات العقدين السابقين.
- (ب) تشمل هذه الفئة مقالات عن البيروقراطية، الحكومة الكبيرة، السلامة السياسية، الضحايا والظلم.

## "الآخرون" الجدد

تصر نظريات مواقع الدول القومية على أن استمرار الهوية يتطلب تحديد واحتواء وتمييز عدو خارجى. إذ يقول عدد من المنظرين إن عملية تحديد عدو خارجى تمثل جزء أساسيًا من السياسة "المحلية (1990 (Dalby 1990) ولذلك تعتبر ضرورية لتكوين الهوية القومية (1992 (Campbell 1992) حيث افترضت معظم الكتابات المتعلقة بنهاية الحرب الباردة أنه مع زوال الشيوعية ككيان معارض للولايات المتحدة، ستظهر تهديدات أخرى فى المجال الدولى. وتمثلت التهديدات الأخرى المتوقعة فى الإرهابيين (خاصة الأصوليين الإسلاميين)، وتجار المخدرات، واليابان فى مجالات التجارة الدولية (Campbell 1992) (Campbell 1992) ولكن اتضح فى أواخر الثمانينات أنها أصبحت أكثر إلحاحًا. وكذلك فإن المحاربين ولكن اتضح فى أواخر الثمانينات أنها أصبحت أكثر إلحاحًا. وكذلك فإن المحاربين البارزين بالمجلة – ومنهم إيوجين ميثفن، رالف بنت، رولاند إيفانز، روبرت نوفاك – صرفوا انتباههم من الشيوعية إلى هذه المصادر الأخرى الخطر على أمريكا. وسوف أتناول الآن باختصار كل تهديد جديد كدليل آخر على الأبعاد الشعبية المنهج الجيوبوليتيكي، وتفصيلاته اليومية من خلال النصوص الشعبية.

## الإرهابيون

يمكن أن يمثل الإرهاب بالنسبة للولايات المتحدة نفس سيناريو "الحرب الشاملة" مثل الحرب الباردة: حيث تظهر الحاجة إلى اليقظة الدائمة والأعمال الاستباقية لمواجهة ما يوصف غالبًا بأنه تهديد مستمر. فأى شخص يمكن أن يصبح إرهابيًا كما أن أى شخص كان يمكن أن يكون شيوعيًا في الماضى. ولا يوجد خط جبهة في محاربة الإرهاب: فالأعمال الإرهابية يمكن أن تحدث في أى مكان في المجتمع. وبينما كانت المقالات السابقة تقدم معلومات عن كيفية التعرف على الشيوعي، أصبحت المقالات الآن تقدم القراء معلومات عن كيفية التعرف على الشيوعي، أصبحت المقالات الآن تقدم المقراء معلومات عن كيفية التعرف على الإرهابي فيما بينهم.

وكانت المجلة تقارن الإرهاب بالشيوعية بصورة مباشرة وغير مباشرة. فمثلاً، كتب أحد المؤلفين في ١٩٩٣ "كما كانت موسكو بالنسبة للعالم الشيوعي، أصبحت طهران بالنسبة للثورة المقدسة والأصولية العالمية الراديكالية" (7-76 1993: 1993)

وكما تعاملت المجلة مع الشيوعية، كانت سريعة في عرض أعمال الإرهابيين على أنها ناتجة عن دوافع سيكوباتية سبوداء، وليس عن أهداف عليا. وهنا تشير المجلة إلى أن القراء يجب ألا يتوقعوا من الإرهابيين أن يظهروا أي ندم أو أية صفة إنسانية أخرى. ويدعى أحد المؤلفين – نيتانياهو (رئيس وزراء إسرائيل السابق) – أن "الإرهابيين يعدون القتلة، ويفخرون بأعمالهم بتبجح، ويدعمون أعمالهم بدعاية سياسية ذكية" (11-11 :1986) (Netanyahu 1986) ويدعى أحد المؤلفين، وهو يصف اختطأفه في بيروت، أنه كان يتوقع أن يكون خاطفوه "متعصبين وأتقياء" ولكنه يصر على " أنني لم أرهم يصلون أبدًا (Glass 1988) (مهذا يكرر تأكيدات المجلة السابقة على نفاق القادة الشيوعيين الذين كانوا يدعون إخلاصهم لأيديولوجية المساواة الشيوعية، ومع ذلك كانوا يتمتعون بثروات ضخمة على حساب شعوبهم.

وصور مقال سابق خطوط المعركة بناءً على التقسيم التقليدى للشرق والغرب, ومقولة "الإرهاب: كيف يمكن أن يفوز الغرب" (Netanyahu 1986) وعقب تفجير مركز التجارة العالمي عرض تقرير عن نظرية "الدومينو" وأثرها على تدمير الولايات المتحدة معتبرا أن ذلك هو الطموح الأساسي للأشرار. حيث يدعى المقال أن "الولايات المتحدة ستظل أهم هدف للإرهاب العالمي" في نظر الملالي الذين وصلت كراهيتهم للولايات المتحدة إلى مستويات جنونية (Adams 1990) وقد يودى أثر جماعات الضغط الشرق أوسطية داخل الولايات المتحدة إلى زيادة انتشار هذه العقلية المستعدة للحرب.

## الخدرات

كما كان الحال في المقالات السابقة عن الشيوعية، كان المتورطون في المخدرات يعتبرون أشراراً وخطرين ومنحرفين. حيث قالت المجلة في "ملك الكوكابين: دراسة في

الشر" إن زيادة قوة ملوك المخدرات سمحت لهم بأن "يصنعوا من أنفسهم حكومة سرية، تفسد المجتمع كله" (Adams 1988: 228) وبأسلوب مماثل لوصفها المرعب الشيوعية خلال الحرب الباردة، تتهم المجلة الآن ملوك المخدرات بأن لديهم طموحًا كبيرًا: "قدوته: أدولف هتلر. هدفه: تدمير الولايات المتحدة، ليحكم مملكة الكوكايين. هذه هي قصته" (Adams 1988: 230)

لقد كانت المهمة أصعب على المجلة عندما أرادت أن تقول إن قراءها معرضون لخطر أكبر بسبب المخدرات، مقارنة بتهديد الشيوعية. وحاولت بعض المقالات أن تقوم بهذا باستغلال تشبيهات مرضية كانت سائدة خلال ذروة الحرب الباردة. حيث قال أحدهم إنه "لا يوجد شخص محصن ضد عدوى الكوكايين [المدمرة"(Hurt 1988) واحتوت مقالات أخرى حكايات عن صراع أشخاص عاديين ومحترمين مع المخدرات التى كانوا يعتقدون أنها لا تمثل خطرًا عليهم (مثل "الأبطال الذين اختاروا المخدرات" في مايو ١٩٩١).

وتركز المجلة بصورة متزايدة على توضيح مخاطر الآثار الثانوية لإساءة استخدام المخدرات. وتقول إنه كما كان الحال بالنسبة الشيوعية، ستؤدى المخدرات إلى تدمير المجتمع الأمريكي تدريجيًا ما لم تتم مواجهتها: أي أن العملية كانت حتمية لدرجة أن المجلة توقعت النتيجة. وتقول المجلة إن الحرب ضد المخدرات هي "حرب كل فرد". وحتى في القرى "الرعوية"، يمكن أن ينتشر استخدام المخدرات بسرعة، ما لم يسيطر النظام والمعايير الأخلاقية، خاصة بين الشباب. وفي أطلق مقال تحذيرا عنوانه "التصدع يجتاح الريف". ففي هذه القصة كانت قرية في فرجينيا الغربية في "صراع الموت والحياة ضد المخدرات، ولكنها كانت تخسر" (1989 McConnell) وقدم المقال درسًا لكل الأمريكيين في هذه القصة: حيث أنقذت شجاعة وأعمال المواطنين القرية. ولكن أية منطقة معرضة للاجتياح. وكما كان الأمر خلال الحرب الباردة، نصحت المجلة القراء بالتحرك الآن قبل أن يداهمهم الخطر وقبل فوات الأوان: "إذا لم تساعدنا الآن،

فإن الخطر سيداهم مجتمعك أيضًا (آبى براون، مقال بعنوان "منظم المجتمع"، مقتبس من (Methvin 1991: 57).

وترى المجلة أن المشكلة الحقيقية التى تواجه أمريكا لا تتمثل فى المخدرات ذاتها، ولكنها تتمثل فى المواقف الاجتماعية تجاهها. حيث يعتقد كتاب المجلة أن المؤسسات الأمريكية يجب أن تكون متحررة جدًا فى موقفها من استخدام المخدرات. ويمكن إرجاع هذا الموقف المتساهل إلى استمرار موقف التسامح فى الستينات والسبعينات. ولكن المجلة تتبنى موقفًا صارمًا من ثقافة المخدرات، لدرجة أنها تدين كل الذين كانوا متورطين فيها، ولم يستثن سوى أولئك الذين عارضوا بفعالية استخدام المخدرات:

"يجب ألا ننسى أبدًا أن العدو الذى نواجهه ليس مادة كيماوية ولا دولة ولا حالة الجتماعية، ولكنه كل فرد يبيع أو يستهلك أو يتسامح فى تداول المخدرات" Cigest condensation 1989; 88)

## الاقتصاد والخوف من اليابان

كانت المجلة موجهة إلى الحفاظ على التفوق الاقتصاد الأمريكي، ففي تصوير المجلة لأمريكا كقائدة للعالم ظهر الإيمان القوى بالتفوق الأمريكي الاقتصادي والصناعي. والأهم من ذلك أن سيدة العالم تظهر ثقافة تجسد الروح الصناعية بوضوح (House 1989) والمجلة متأثرة بالإيمان بقوة التفاؤل، ولكن التفكير السلبي والانتقاد سيؤدي إلى إضعافه. "فالحلم الأمريكي" ذاته عبارة عن قصة تفاؤل بأن أي فرد أمريكي سيتمكن في النهاية من "تحقيق" ذلك الحلم، وكانت المجلة تسخر من أولئك الذين تخلوا عن الفرص الأمريكية في القيادة الاقتصادية مستقبلاً. فمثلا، وصفت سلسلة من المقالات تحت العنوان العام "أمريكا الصاعدة" في ١٩٨٩ قدرة الاقتصاد الأمريكي عن طريق سلسلة من القصص عن أفراد جعلوا مشروعاتهم ناجحة بذكائهم وعملهم الجاد وإصرارهم، في مواجهة "دعاة التشاؤم" (Gilder 1989)

وغالبًا ما تربط المقالات الاقتصادية الأوضاع في أمريكا بالأوضاع في اليابان. ويقول البعض إن الأمريكيين يجب ألا يحسدوا اليابانيين بسبب انخفاض مستوى معيشتهم والعمل الشاق الذي يعانونه. وجاء في إحدى المقالات أن "أسرة مياكاو لا تتوقع مطلقًا شراء منزل، وهذا هو الحلم التقليدي لكل ياباني" (44: 1991 Shear) ولا شك في أن اختيار هذا المثال لم يكن عشوائيًا، ونظرًا لأهمية ملكية المنزل في الحلم الأمريكي، فإن إنكار النظام الياباني لملكية المنزل (وليس أي نوع آخر من الاستهلاك) على هذه الأسرة الكادحة كان المقصود منه التأثير على مشاعر القراء.

ومع ذلك، هناك مقالات أخرى اعتبرت الاقتصاد واقعًا تحت تهديد. وأحيانًا ما كان يستعرض كما لو كان ساحة حرب، حيث اقترح (1986) Eugene Methvin (1986) أن تستخدم أمريكا "سلاحنا الدفاعي الجديد – المنافسة". وعلى ساحة المعارك الاقتصادية كان "العدو" المكتوب بوضوح هو "اليابان". وهناك كاتب آخر منتظم في المجلة منذ الحرب الباردة اشتكي من أن اليابان "لن تلعب بنزاهة" في الأمور الاقتصادية. حيث ملأ نص مقاله بعناوين فرعية عرضت الاقتصاد بمصطلحات عسكرية" "حالة الحرب الاقتصادية"، "استهداف السيطرة" و"المواقع المستأجرة" (6-34 :1990)

وعندما تصل الأمور إلى ذروتها، فإن هذا العرض لليابان يقدمها من خلال مصطلحات كانت قاصرة في السابق على الدولة السوفيتية الامبريالية. وقد حذرت المجلة من مخاطر السلبية الأمريكية. إذ جاء في أحد المقالات في ١٩٩١ "لا تعيدوا تسليح اليابان", وجاء أيضًا "إذا ظهرت أمة محبة للحرب ثانية، فلن نلوم إلا أنفسنا ... فأسيا تغريهم كما فعلت بالجنرالات اليابانيين الذين يعبدون ظلالهم": (39 ففي الحرب الباردة كانت أية منطقة محايدة تعتبر كأنها تمثل إغراءً لا يقاوم السوفيت. وكذلك الآن، فإن أي تهاون في احتواء اليابان سيطلق نفس الرغبة التوسعية.

وترى المجلة المخاطر الأخرى المهددة للقيم والهوية الأمريكية مستمرة حتى هذه الفترة مع ظهور تهديدات جديدة، خاصة الإيدز، ولكن ليس هناك منها ما يقترب من

احتلال مكانة الشيوعية كمنافس للأنا الأمريكية. فربما أدرك محررو المجلة أن الشيوعية كانت في الحقيقة خطرًا فريدًا يمكن تشكيل الهوية والرسالة الأمريكية في مواجهته. وكما يقول ديفيد كامبل عن الثقافة السياسية الأمريكية عامة:

"تعتبر عمليات مناهضة الشيوعية أفضل الأمثلة التى تضرب لتوضيح خطاب بارز عن الخطر في الولايات المتحدة طوال القرنين التاسع عشر والعشرين مع قدرته على شمول جميع السكان، وتشكيل ممارسات الحياة اليومية بكثافة، والربط بين التهديدات الداخلية والخارجية بطرق تحدد حدود الشرعية"(196 I 1992 I 1992)

ولكن الأمر لم يكن كذلك بالنسبة للأخطار الحديثة. فبالرغم من التفصيل الواضع للإرهاب، وثقافة المخدرات، واليابان وغيرها بلغة معارضة الصرب الباردة، إلا أنه لا يجب المبالغة في أهمية هذه الموضوعات، ويوضح جدول (١) أن الأهمية النسبية لهذه الموضوعات. – عندما تقاس بحجم المقالات – تعتبر أقل أهمية من الشيوعية بكثير. حتى فيما يتعلق بالآثار اللاحقة لتفجيرات مركز التجارة العالمي، وفشلت المخدرات في اجتياح الأمة بالمستويات المرتفعة التي كانت متوقعة في الثمانينات، وقد يكون الاقتصاد مفهوماً غير ملموس بحيث لا يؤثر على تشكيل الإحساس بالهوية القومية (٢).

# "البرابرة ليسوا على الأبواب، إنهم بالداخل"

تكشف الأهمية النسبية للتهديدات التى تواجه أمريكا كما تراها المجلة عن قصر النظر النقدى السائد فى تنظير الهوية القومية الأمريكية. فهذه النظريات تحتويها نظرية واقعية (جديدة) تفترض أن تركيب نظام الدولة العالمي، وليس الخصائص المحددة تاريخيًا لمجتمعات الدول المختلفة، هو الذى يحدد ويشكل الأحداث السياسية. فبالنسبة للحسابات التقليدية، يؤدى تفكك نظام الثنائية القطبية، والفوضى الواضحة فى نظام الدول متعددة الأقطاب، إلى تشكيل خصائص أمريكا والنظام العالمي مستقبلاً. ويرى الكثير من المنظرين والمعلقين أن التهديدات الإقليمية المتعددة ستحل

محل التهديد السوفيتي، وأن هذه التوليفة من "الآخرين" هي التي ستولد أعظم " خطر" في السياسة الدولية المضطربة متعددة الأقطاب (Mearsheimer 1990) وقد وقع بعض المحللين النقديين ضحية هذه القوالب النظرية التي تتوقع أن عناصر الثقافة الأمريكية المسيطرة ستبحث عن مصادر خارجية للخطر، بحيث تستطيع الثقافة السياسية الأمريكية المحافظة كتابة تصورها للهوية الأمريكية في مواجهتها. ويتطلب هذا الفهم للسياسات المكانية لهوية الدولة القومية وجود خطر خارجي لتكوين إحساس قوى بالذات (Campbell 1992) فمع نهاية الشيوعية، ستبحث الولايات المتحدة ببساطة عن وجود شرير آخر للاستيلاء عليه من الاتحاد السوفيتي.

ومع ذلك، فإن الذي يميز الثقافة السياسية الأمريكية المحافظة في أواخر الثمانينات، وخاصة منذ أوائل التسعينات، ليس الاهتمام بالتهديد الخارجي الجديد، بل الاهتمام بالجماعات الخطرة داخل أمريكا. حيث يكشف تحليل لمحتويات المجلة منذ نهاية الحرب الباردة كيف أنها تحولت إلى واحد من مخاوفها الدائمة بالنسبة للمجتمع الأمريكي، ألا وهو زيادة قوة الحكومة المركزية، وثقافة التبعية الناتجة عن ذلك (انظر جدول ۱). وترى المجلة أن التهديد المباشر "لأمريكا" يتمثل في ضعف المعنويات وتحلل الشعب الأمريكي. وكما يقول أحد الكتاب "البرابرة ليسوا على البوابات إنهم بالداخل" (Sowell 1994: 180)

## أمريكا بعد الحرب الباردة

ثمة فكرتان مرتبطتان بأوضاع أمريكا فى أوائل التسعينات تمكنتا من السيطرة على اهتمام المجلة، وهما الاهتمام بالحكومة الكبيرة والبيروقراطية، والخوف من التدهور الأخلاقي، خاصة فيما تطلق عليه المجلة ثقافة "الضحية". فبالرغم من أن هذه الاهتمامات كانت بارزة في المجلة لعقود، إلا أن مستوى التغطية وحجم المشاكل المطروحة تزايد في أعقاب الحرب الباردة. حيث ترى المجلة أن الحكومة الكبيرة جدًا تعقد كل المشاكل الأخرى. وقد حاولت المقالات المتعلقة بالحكومة الأمريكية توضيح عدم

الكفاءة التى تتراوح من النوايا الحسنة الفاشلة إلى الإفراط الفاضح. وقدم معظم المقالات السابقة روايات عن محاولات الحكومة غير الفعالة لمساعدة الفقراء أو المتضررين. ففى معظم الحالات كانت المجلة ترى أنه يجب ترك الناس لينقنوا أنفسهم، لأن مساعدة الحكومة تؤدى إلى التواكل فقط.

ويفسر أحد مقالات المجلة في ١٩٨٩ موقفها من مخاطر "التدخل" الحكومي بصورة واضحة من خلال قصة مواطن بيروفي وطني ناجح — هيرناندو دى سوتو — الذي عاد إلى موطنه بعد سقوط الحكومة الاشتراكية (Methvin 1989) حيث وجد مستوطنتين على أرضه تم تأسيسهما في نفس الوقت، ومع ذلك كانت إحداهما غنية، بينما كانت الأخرى فقيرة. وقد طرح في مقاله سؤالاً: لماذا يكون بعض الناس (وكذلك بعض الدول، باستخدام منطق تعميم محل شك) أغنياء والبعض الآخر فقراء؟ ونظراً لأن كل المستوطنين في أرضه كانوا من السكان المحليين، فقد استنتج أن الفرق لا يرجع إلى عوامل ثقافية، ولا يمكن أن يرجع إلى مؤثرات خارجية نظراً لصغر المنطقة المعنية. وبالتالي ادعى أن المجتمع الأغنى كان ناجحاً لأن أعضاءه ظلوا "يضايقون" موظفى الحكومة حتى حصلوا على حقوقهم في أراضيهم. فاستثمر هؤلاء الفلاحون المحظوظون أجورهم في تحسين ممتلكاتهم وأصبحوا أغنياء (140 :1989 (Methvin 1989) ولم يستطع الفلاحون الفقراء تحسين أوضاعهم بسبب فشلهم في مواجهة البيروقراطية المحكومة. وهكذا اختتم دى سوتو تقريره:

"إننى أعرف الآن لماذا توجد دول فقيرة ودول أخرى غنية.... فنحن عالم مكون من ١٦٩ دولة"، نجح منها حوالى خمس وعشرون دولة فقط اقتصاديًا. وقد استطاعت هذه الدول تحقيق ذلك لأنها جردت الحكومات من السلطة وذلك كى تحرم المواطنين البسطاء من ثمار صناعتهم وإبداعهم. ويتم كل ذلك من خلال التشدق بكلمة واحدة "الحرية" (Methvin 1989: 140)

وكثيرًا ما تلوم المجلة الحكومة الأمريكية على محاولاتها "الحد" من الحرية الشخصية: "لماذا يحاولون دائمًا نزع حريتنا؟ " هكذا كان سؤال أحد مقالات المجلة

(Armbrister 1986) وتلوم المجلة البيروقراطية الحكومية أيضًا على تسببها في مشاكل كثيرة تتراوح بين "عرقلة وكالة الاستخبارات المركزية" (Evans and Novak 1986)، إلى زيادة الإنفاق من خلال الضرائب (Brookes 1987) وفرض عقوبات اقتصادية أضرت بمصالح السود في جنوب إفريقيا العنصرية (Reed 1989)

وهناك تعارض – يسرى ضمنًا في المقالات المذكورة سلفًا، وصراحة في غيرها – بين "الحلم الأمريكي" ووضع اجتماعي جديد أطلقت عليه المجلة "ثقافة الضحية". فخلال الصرب الباردة، كانت فردية الحلم الأمريكي متضمنة في تقارير المجلة عن القيود غير الطبيعية على "الطبيعية الإنسانية" في ظل الشيوعية. وطوال أواخر الثمانينات وأوائل التسعينات ظهر "الحلم الأمريكي" من أطراف مقالات عن "الضحايا" اعتبرت أن الفردية الأمريكية سحقها أناس توقعوا تقديم كل شئ لهم كحق. وظهر مقال في ١٩٩٣ يوضح أن "بعد تجريد" دور الضحية من دعاواها، نجدها أيديولوجية للأنا، ودافعًا لإنكار المسئولية الشخصية (Sykes 1993) فعندما يعتقد الناس أن حياتهم ليست جيدة، المسئولية الشصرف بصورة سيئة بدون تحمل المسئولية، بعقلية "هذا ليس خطأي! Hamill!

ولا يقتصر الأمر على أولئك الذين يتوقعون الكثير بسذاجة. ولكن هناك تلاعبا من "الضحايا المحترفين العصريين"، الذين يفوق عددهم "أصحاب الحركات النسائية الراديكالية، والأقليات العرقية، والشواذ جنسيًا، والنشطاء". وتقول المجلة إن هؤلاء الناس يأخذوننا" في رحلة عقابية إلى حقل ألغام ولا يعنيهم أين نخطو، "فنحن" في مشكلة" (Epstein 1991: 122)

وتفرض عقلية الضحية تحديًا قويًا على النظرة المثالية للمجلة إلى المجتمع الأمريكي الذي يتمتع فيه كل فرد بإمكانية "النجاح". فبدلاً من تحقيق هذه الإمكانات من أجل النجاح، يرى محررو المجلة أن الأمريكيين يتراجعون إلى تقبل المساوئ، وقبول فكرة أن عدم المساواة تعنى أن ليس كل فرد يستطيع النجاح في أمريكا، أو أن ذلك لا

يتحقق إلا بمساعدة الدولة على الأقل، فإذا لم ينجح الناس فإنهم يلومون "النظام"، وليس قلة مجهودهم وذكائهم. وهذا يقوض روح الفردية الجوهرية في فهم المجلة للهوية الأمريكية. وبحسب مقال في ١٩٩٢ عن انضفاض قدرة الحلم الأمريكي على تشكيل الهوية القومية، فإن:

"هذا لم يكن فى أذهان "آبائنا المؤسسين" عندما أودعوا فى "إعلان الاستقلال" الحق المطلق فى "الحياة والحرية وتحقيق السعادة"... فقد حرف أمريكيون كثيرون حقنا فى السعادة مخادعين إيانا بأنه "يحق" لنا تحقيق السعادة. فإذا لم نحصل على ما نريده تمامًا، فإننا نفترض أنه لابد أن شخصا ما انتهك حقوقنا"(Jacoby 1992:1290)

لقد كانت المجلة محقة بصورة ما. ففى الطريق إلى "العالم الجديد" عرض جون وبتروب الاستثنائية الأمريكية فى نموذج "الخيرية المسيحية". فكان يرى أن الحقيقة البارزة فى الإنسانية هى عدم المساواة. إذ يقول إن إرادة الله كانت مع الاختلاف وعدم المساواة. وبالرغم من أن هذا قد يثير العداء ولا أنه جعل "خلقه" أكثر روعة لأن مجموعة البشر ستضطر إلى الاعتماد على بعضها. ويدعى أيضًا أن هذا سيقوى المجتمع فى العالم الجديد (Dolan 1994) ولكن المجلة وصفت بشكل سطحى هذا المنظور فى قالب علمانى (بالرغم من وجود نبرة شبه دينية) لتقول إن تساوى الفرص يجب أن يكون فى قلب الديموقراطية الأمريكية وليس المساواة فى حد ذاتها، فالمساواة بحسب المحلة ضد الطبعة (Sharp 1996)

ويعتبر تشكيل الهياكل في المجتمع – والذي تتطلبه فكرة الضحية – مناقضًا لرغبة المجلة في تشجيع الإمكانات الفردية. وكذلك يتناقض هذا مع فهم المجلة المجتمع الذي يتكون من مجرد مجموع أجزائه الفردية المستقلة. وتتساءل المقالات "ما الذي يوجع أمريكا حقًا؟" (Bennett 1994) وتكررت الإجابة مرات عديدة: تدهور المعنويات والمسئولية الشخصية أدى إلى مفهوم الحواجز والعجز-Reader's Digest editorial re) وترى المجلة أن أمريكا فقدت رؤية الصقائق المعنوية التي تعطى معنى view 1987)

لحياتنا (Bennett 1987) إذ إن الحقائق المعنوية تركت المجال لعقلية "أى شئ يصلح". وترى المجلة أن قبول الاختلاف - الذى يبدو لكتاب المجلة فى صورة تقبل أو تشجيع التعددية الثقافية، وعرض التواريخ "البديلة"، والقيم الدينية والقوانين الأدبية فى المدارس، والجهات الحكومية الأمريكية متعددة اللغات - يعنى أن "الحقائق المعنوية" الأمريكية معرضة للهجوم<sup>(٥)</sup>. وقد عرض مقال فى ١٩٩٤ لأكبر هذه المخاوف، بقوله:

"إن رؤية أمريكا بكل قوتها وجمالها وحريتها العظيمة... تخضع تدريجيًا للتدهور عن طريق الخطأ، وتتعرض للهزيمة، ليس بسبب الحركة الشيوعية، ولكن من الداخل، بسبب الضعف والملل والتشاؤم والحقد والعجز في النهاية أمام مشاكلها الضخمة" (Bennett 1994: 201)

ويدخل في مقال هيرش مقال عن معايير "المعرفة الثقافية" بين طلاب جامعات كاليفورنيا الجنوبية. حيث عرض هذا التقرير على القراء حقيقة أن "عدداً قليلاً فقط من الطلاب [يستطيع توضيح لماذا تختلف الحياة في بلد حر عن الحياة في بلد غير حر"، واختتم بأنه في بلد يعاني من هذا الجهل المدهش، لن يكون الشباب الأمريكي مستعداً لتحمل الحد الأدني من المسئولية القومية – أي فهم طبيعة المجتمع ولماذا يجب الحفاظ عليه (Stein 1987: 81) واختتم هيرش مقاله بعرض المضامين الكاملة لهذا القصور في المجتمع الأمريكي:

"يدور في ذهني فكرة الآباء المؤسسين عن المواطنة المتعلمة، فهذا هو المبدأ الأساسي الذي يقوم عليه نظام التعليم القومي في المقام الأول – أنه يمكن الثقة بالناس في النظام الديموقراطي لحسم كل الأمور الهامة بأنفسهم، لأنهم يستطيعون التحاور والتواصيل مع بعضهم" (83 : Hirsch 1987)

ومن الواضح أن هذا يفرض تحديًا على إيمان المجلة بأن الديموقراطية الأمريكية تقوم على التصويت والمشكلات السياسية الأخرى التى يقوم بها المواطنون الأمريكيون "المتعلمون", حيث يكمن الخطر في حقيقة أن الناس في هذه الدولة ذات "الجهل المدهش" لن يكونوا قادرين على تمييز الخير من الشر، وبالتالي سيهددون المصير الأمريكي.

وبالرغم من هذا الإحساس الشديد بالخطر، إلا أن المجلة لم تصف الحياة الأمريكية بالسلبية أبدًا. ففى فترة ما بعد الحرب الباردة، كانت تعرض مقالات عن الضحايا مع قصص عن الانتصار على التنوع والمشاكل الأساسية. ويتضع هذا الموقف تمامًا من ملاحظة المجلة أن أحد الأطفال الأمريكيين قال: "إن مفهوم خدمة الوطن ينساب.... طبيعيًا كما يرفرف العلم الأمريكي على بيت الأسرة في ماريلاند" (66 :1989 Hurt) وفي مجال آخر، تناول مقال في أكتوبر ١٩٩١ صعود كولين باول إلى السلطة بالرغم من خلفيته المتواضعة (1994 وهناك مسلسل جديد يسمى "وظيفتى الأولى" يقدم مشاهير أمريكيين يتحدثون عن وظائفهم المبكرة المتواضعة ليقولوا "ليس المهم ما تكسبه، المهم هو ما تتعلمه". ويوضع مقال في ١٩٩٢ بعنوان "من متشرد إلى شرطى كبير" مدى إيمان المجلة بقوة القرارات الفردية في مواجهة المصاعب: فقد تعرضت جاكلين ديفز للاغتصاب وهي طفلة، والحمل وهي في السادسة عشر، وكان ذلك كافيًا للفشل، ولكنها "اختارت النجاح" (179 :1992 (179)) ونتيجة لذلك، وضعت المجلة تهديدات اجتماعية جديدة تواجه الأمة الأمريكية باحتمال تحول أخلاقي وثقافي في التسعينات.

#### الخاتمة

يبدو أن ادعاء المجلة في ١٩٨٨ أن صعود جورباتشوف مثل تهديدًا أخلاقيًا لأمريكا كان صحيحًا من وجهة نظر المجلة. ففي فترة ما بعد الحرب الباردة، لم يقتصر الأمر على انهيار "الفراغ الأخلاقي" للآخر السوفيتي – الذي عرفت المجلة هوية أمريكا ورسالتها على أساسه – ولكن ترتب على ذلك أن القيادة الأخلاقية العالمية الأمريكية "العالم الحر" نزلت من عليائها أثناء الحرب الباردة.

ويزعم ديفيد كامبل (199: 1992) أن مجموعة المارسات التى شكلت الحرب الباردة قدمت سلسلة من الحدود بين "الحضارة" و"البربرية"، ونتيجة لذلك قدمت هوية مؤقتة لأمريكا الآمنة كأساس للأمة. كما يذهب كامبل إلى القول بأن الاحتواء لم يكن مجرد إستراتيجية سياسية خارجية هامة تاريخيًا ببل كان الاحتواء إستراتيجية ترتبط بمخطط الهوية، حيث تمثل القوى الأخلاقية للفصل الذي يشكل السياسة الخارجية هوية كيان يعملون باسمه، ويؤدى إلى ظهور جغرافية الشر" (Campbell 1992: 1995)

ولكن لا يمكن تحديد الجوانب الإقليمية "لجغرافية الشر" اليوم بنفس السهولة مثل الحرب الباردة، فلم تعد هناك "إمبراطورية الشر" التى يمكن تشكيل الرسالة الأخلاقية لأمريكا بناءً عليها: ولكن الإرهابيين وتجار المخدرات وسلطة الحكومة الأمريكية هم الذين يمكنهم أن يشكلوا جغرافية أخلاقية إذا اجتمعوا معًا. وبدون الاعتراف الشعبى بخصم قوى وأيديولوجي، تصبح قدرة المجلة على تحديد ورسم واحتواء الخطر محدودة جدًا، وفي ظل هذا التفتيت للخطر يصعب على المجلة تقديم صورة للهوية الأمريكية بطريقة متماسكة، فمع التفتيت الذي يواجه أمريكا، تتفتت هويتها أيضًا. وتعتبر

مضامين ذلك أكبر من مبيعات المجلة، ولكن الجيوبوليتيكا الشعبية ضرورية الشرعية الثقافية لجيوبوليتيكا فن الحكم الأكثر انتشارًا، وبالتالى فإن انهيار الجغرافيات الأخلاقية – مثل التى قدمتها المجلة – يؤدى إلى تقويض القيم المقبولة والروايات التى يستمد منها القادة السياسيون صياغتهم لسياسة العالم.

ونتيجة لذلك، ظهر الخوف مع نهاية الحرب الباردة من فقدان الاعتراف العالمى بالتفوق الأخلاقى الأمريكي والتدهور الامبريالي مع هبوط الثقافة الأمريكية من عليائها في عيون شعبها. وكما فعل فرانسيس فوكوياما في أطروحته ذائعة الصيت عن "نهاية التاريخ"، يجب أن تعتبر المجلة نهاية الحرب الباردة "مناسبة سيئة جدًا". فكما يقول فوكوياما :

إن الصراع من أجل الحصول على الاعتراف، والرغبة فى المخاطرة بالحياة من أجل هدف مجرد، والصراع الأيديولوجى العالمي الذي يتطلب الشجاعة والخيال والمثالية، ستحل محله الحسابات الاقتصادية، والطول المستمرة المشاكل الفنية، والاهتمامات البيئية، وإشباع طلبات المستهلكين المعقدة" (15 :Fukuyama)

وهكذا توصف ثقافة نهاية الحرب الباردة عند فوكوياما بأنها ثقافة "مملة"، وهو نفس الوصف الذي نجده لدى مك كلور في تحليله لنهاية رومانسية الحرب الباردة، معتبرين أن هذا الملل يشبه انهيار التحديات العظمى العقود السابقة، وهي التحديات التي أعطت لأمريكا شخصيتها في منشورات دوريات ومجلات مثل ريدرز دايجيست. وكما يقول أحد المعلقين على عمل فوكوياما، "إن تعبيره عن الملل يعني توضيح أن الدول الحرة لا تحيل مواطنيها إلى "أهداف عليا" وتترك فراغًا يمكن أن يشغله الكسل والانغماس في الشهوات والابتذال والرغبة في الثروة" (64) :1993 (64) فقد كان احتواء الاتحاد السوفيتي يعني أيضًا احتواء "أمريكا" في نفس الوقت: حيث ساعد على تنظيم هرم التوصيفات المحتملة لأمريكا في كيان أخلاقي متماسك، وقدم قوة السلطة لمن اعتنقوا هذه التوصيفات. أما الآن فلم يعد هناك احتواء جيوبوليتيكي، وبالتالي لم يعد

هناك نفس العدو المشترك الذي يساعد على تماسك الأمريكيين وسعيهم لتحقيق هدف مشترك. ونتيجة لذلك. قامت المجلة وهي تسعى لترويج صياغتها للهوية الأمريكية بإعادة دمج سياسة الاحتواء في روايات الإرهاب وتجارة المخدرات والاقتصاد، ولكنها واجهت مسالة طبيعة التغيرات في الشخصية الأمريكية مباشرة.

وبالإضافة إلى تقديم التعمق فى طرق جذب الناس إلى العملية السياسية على أساس يومى، فإن هذا النوع من التحليل الثقافة الشعبية يواجه أيضًا النظرة إلى الهوية الأمريكية على أنها تدور دوما حول الاستبعاد المكانى لعدو خارجى. ولكن الهوية الأمريكية لا تتشكل دوما بهذه الطريقة ,لأنها تتشكل أيضًا من خلال تحديد عدو داخلى لديه إمكانات فرض تهديد أكبر بسبب تحديه اسياسات الداخل والخارج معًا.

وقد جاء في مقال بالمجلة في ١٩٨٨ أن "المساواة الأخلاقية" مع الاتحاد السوفيتي ستؤدى إلى تلاشي قيمنا وتصوراتنا وعواطفنا، وهذا هو خطرها الأكبر (Rosenthal) إلى تلاشي قيمنا وتصوراتنا وعواطفنا، وهذا هو خطرها الأكبر (1988: 72) (1988: 72) من منظور المجلة، والثقافة السياسية الأمريكية العامة بشكل عام. فالأخلاق تشكل فكرة المجلة عن الرسالة والمصير الأمريكي، ولكن هذه الأخلاق هي التي تحولت من رؤية المجلة للآراء السليمة إلى منطق ثنائي بسيط الصواب والخطأ. فمنذ وقت مبكر، ١٩٨٨، أدركت المجلة المخاطر الأخلاقية لنهاية الشيوعية، فإذا لم يعد العالم قادرًا على التمييز بين الأخلاقيات السوفيتية والأمريكية، فإن الدور الأخلاقي لأمريكا سيضيع في خضم النسبية السائدة، ولكن ضياع المكانة العالية لأمريكا في أعقاب جيوبوليتيكا أخلاقية جديدة يعني أن سلطة المجلة المؤيدة للجيوبوليتيكا القديمة ستواجه تحديات جديدة أيضًا. فقد شقت المجلة طريقها في التاريخ الخاص والهوية الخاصة لأمريكا، ومع تراجع الجيوبوليتيكا الأخلاقية لهذا النظام القديم. فإن المجلة تكافح لإعادة تحديد تراجع الجيوبوليتيكا المحافظة التي ساعدت على تشكيلها.

### الهوامش

- (١) هذا العمل عبارة عن جزء من مشروع أكبر يتناول دراسة مضمون المجلة ودورها في الثقافة الأمريكية فيما بين١٩٢٢ وك١٩٨(Sharp 2000)
- (٢) يتناقض هذا بشدة مع المسلمين الصالحين في كتاب روبرت كابلان "لماذا يحارب الأفغان" (١٩٨٩). حيث قيل لنا إن مترجم المؤلف كان يصلى خمس مرات في اليوم ولم يظهر أي توبر عندما قال المؤلف إنه يهوري: "في أفغانستان لم تتسمم العقيدة الإسلامية بسياسات الشرق الأوسط" (ص(٢٩) .
- (٣) تجعل الاكتشافات الجديدة المتعلقة بالقاعدة الداخلية للهجمات الحديثة في أوكلاهوما وأتلانتا هذا الموضوع أكثر تعقيدًا، خاصة فيما يتعلق بإعادة تشكيل الهوية الأمريكية.
- (٤) بالرغم من ادعاء المجلة وصولها إلى أكبر عدد من الجماعات الفرعية لكل المجلات الشعبية (ترمسون، المحرر الرئيسى، (١٩٨٤-١٩٧٦ يخاطب هذا المقال صراحة جمهوراً يتكون أساساً من "النسائيين الراديكاليين، الأقليات العرقية، الشواذ جنسياً وغيرهم من الناشطين).
- (٥) على سبيل المثال: "دعونا نستمع إلى الدستور بالانجليزية"، سبتمبر، ١٩٩٤، و"المحكمة العليا مخطئة بحق الدين"، ديسمبر١٩٩٤ و"شرطة الفكر في الجامعة"، ماير، ١٩٩١ .

### قائمة المراجع

Adams, N. (1988) 'Cocaine king: a study in evil', Reader's Digest, Dec.: 227-72.

---- (1990) 'Iran's mastermind of world terrorism', Reader's Digest, Sept.: 59-65.

--- (1993) 'The terrorists among us', Reader's Digest, Dec.: 76-7.

Adelman, K. (1989) 'Arms control: games Soviets play', Reader's Digest, March: 65-9.

Agnew, J. (1998) Geopolitics, London: Routledge.

Anderson, B. (1983) Imagined Communities, London: Verso.

Armbrister, T. (1986) 'Why are they always trying to take our freedom away?', Reader's Digest, Oct.: 124-8.

Barnes, F. (1988) 'Can Gorbachev last?', Reader's Digest, May: 88-93.

--- (1990) 'The Japan that won't play fair', Reader's Digest, Aug.: 33-8.

Bauer, G. (1987) 'What we must teach our children about freedom', Reader's Digest, May: 102-4.

Bennett, R. K. (1987) 'The closing of the American mind', Reader's Digest, Oct.: 81-4.

Bennett, W. (1994) 'What really ails America?', Reader's Digest, April: 197-202.

Brookes, W. (1987) 'Don't raise taxes', Reader's Digest, Oct.: 163-6.

Campbell, D. (1992) Writing Security: United States Foreign Policy and the Politics of Identity, Minneapolis: University of Minnesota Press.

Dalby, S. (1990) 'American security discourse: the persistence of geopolitics', Political Geography Quarterly 9(2): 171-88.

Der Derian, J. (1992) Anti-Diplomacy: Spies, Terrar, Speed and War, Oxford: Blackwell.

Dolan, F. (1994) Allegories of America: Narratives-Metaphysics-Politics, Ithaca and London: Cornell University Press.

Engelhardt, T. (1995) The End of Victory Culture: Cold War American and the Distillusioning of a Generation, Basic Books.

Epstein, J. (1991) 'Today's professional victims', Reader's Digest, April: 122-4.

Evans, R. and Novak, R. (1986) 'Congress is crippling the CIA', Reader's Digest, Nov.: 99-103.

Evans, R. and Novak, R. (1987) 'Gorbachev: the man with a nice smile and iron teeth', Reader's Digest, Oct.: 70-5.

Fukuyama, P. (1989) 'The end of history', National Interest supplement, Summer, 16pp.

Gilder, G. (1989) 'A new breed of innovators', Reader's Digest, Aug.: 126-8.

Glass, C. (1988) 'Kidnapped in Beirut', Reoder's Digest, April: 90-7.

Hamill, P. (1991) 'It's not my fault', Reader's Digest, Oct.: 11-12.

Hirsch, E. D. (1987) 'Cultural literacy: what every American needs to know', Reader's Digest, Dec.2, 79-83.

House, K. (1989) 'Are we underestimating America's future?', Reader's Digest, May: 185-92.

Hurt, H. (1988) "They dared cocaine - and lost", Reader's Digest, May: 81-7.

--- (1989) 'Portrait of a patriot', Reader's Digest, July: 65-9.

Jacoby, S. (1992) 'When rights run wild', Render's Digest, Aug.: 129-30.

```
Kaplan, R. (1989) 'Why the Afghans fight', Reoder's Digest, May: 128-32.
```

McClure, J. (1994) Late Imperial Romance, London and New York: Verso.

McConnell, M. (1989) 'Crack invades the countryside', Reader's Digest, Feb.: 73-8.

Mearsheimer, J. (1990) 'Why we will soon miss the Cold War', Atlantic 266(2): 35-50.

Methyin, E. (1986) 'Our new defense weapon - competition', Reader's Digest, Sept.: 99-103.

--- (1989) 'Crusader for Peru's have-nots', Reader's Digest, Jan.: 137-40.

- (1991) 'Tampa's winning war on drugs', Reader's Digest, July: 56-60.

Michelmore, P. (1992) 'From outcast to supercop', Reader's Digen, Nov.: 179-86.

Netanyahu, B. (1986) 'Terrorism: how the West can win', Reader's Digest, July: 110-15.

Ó Tuathail, G. (1996) Critical Geopolitics, Minnesota: Minnesota University Press,

Ó Tuathail, G. and Agnew, J. (1992) 'Geopolitics and discourse: practical geopolitical reasoning in American foreign policy', Political Geography 11(2): 190–204.

Peet, R. (1993) 'Reading Fukuyama: politics at the end of history', Political Geography 12(1): 64-78.

Reader's Digest editorial review (1987) 'The closing of the American mind', Reader's Digest,
Oct.: 81–7.

Reader's Digest Condensation (1989) 'Why we're losing the war on drugs', Reader's Digest, Oct.: 83-8.

Reader's Digest (1990) 'Exclusive, Interview with the President', Reader's Digest, Jan.: 53-9.

Reed, D. (1989) 'Do South Africa sanctions make sense?', Reader's Digest, Feb.: 51-6.

Reed, J. (1994) 'It's not my fault!', Reader's Digest, Aug.: 113-14.

Rosenthal, A. (1988) 'Gorbachev's hidden agenda', Reader's Digest, March: 71-2.

--- (1991) 'Don't remilitarize Japan', Reader's Digest, Feb.: 59-60.

Said, E. (1978) Orientalism, New York and London: Vintage.

Sharp, J. (1996) 'Hegemony, popular culture and geopolitics: the Reader's Digest and the construction of danger', Political Geography 15(6/7): 557-70.

—— (2000) Condensing Communism: the Reader's Digest and American identity, 1922-1994 Minneapolis: University of Minnesota Press.

Shapiro, M. (1989) 'Representing world politics: the sport/war intertext', 69-96 in ] Der Derian and M. J. Shapiro (eds) International/Intertextual Relations: Postmoder Readings of World Politics, Lexington, Mass.: Lexington Books.

Shear, J. (1991) 'Don't envy the Japanese', Reader's Digest, May: 43-6.

Sowell, T. (1994) 'Who say's it's hopeless?', Reader's Digest, June: 179-80.

Stein, B. (1987) 'Cultural literacy', Reader's Digest, Dec.: 79-83:

Sykes, C. (1993) 'No more victims please', Reader's Digest, Feb.: 21-4.

Wills, G. (1997) John Wayne: The Politics of Celebrity, London: Faber.

Wilson, C. (1983) 'The rhetoric of consumption: mass market magazines and the demise c the gentle reader, 1880–1920, 39–64 in R. W. Fox and T. J. Jackson Lears (eds) The Culture of Consumption: Critical Essays in American History 1880–1980, New York: Pantheor الفصل الرابع عشر نحو جيوبوليتيكا خضراء تسييس الإيكولوجيا في معهد وورلد ووتش تيموثي وليوك



#### مقدمة

يعيد هذا الفصل صياغة الجيوبوليتيكا في ضوء المصطلحات الإيكولوجية لاختبار مدى عمق واتساع بعض الاتجاهات الحديثة المحيرة. فمع نهاية الحرب الباردة، أصبحت المؤسسات التجارية متعددة الجنسيات مسيطرة بدرجة كبيرة كأكبر تكتل فعال من القوى الإنتاجية على وجه الأرض، بالإضافة إلى أكثر علاقات الإنتاج تفصيلاً. فهذا الاقتصاد الرأسمالي يضفى الشرعية على عملياته للكثير من عملائه حول العالم، من خلال إجراءات إشباع احتياجات وحاجات المستهلكين، على أكمل وجه. وكان التوجه البيئي واحداً من المواقع القليلة الباقية التي تقايم بفعالية هذا الاقتصاد المؤسسي العالمي. ومع ذلك، يضطر التوجه البيئي، مثل الرأسمالية المؤسسية متعددة الجنسيات، إلى بث رسالته من خلال مصطلحات استهلاكية، وذلك للحصول على التأييد الجماهيري أو لبناء تأييد سياسي جديد (Luke 1993)

ويتصارع كل من الرأسمالية المؤسسية والاتجاه البيئي المنظم من أجل السيطرة على ظروف الاستهلاك، في إطار الصراع على السيطرة على الاستخدامات الصناعية الطبيعة، وذلك لتحديد من الذي يجب أن يدير الغايات المادية والوسائل الإنتاجية للأسواق العالمية (Luke 1977) ولكن الواضح أنه ليس كل رجال الأعمال يتسببون في التلوث بلا وعي، وليس كل البيئيين ضد قطاع الأعمال. وبالمثل فليس كل البيئيين استهلاكيين، ولا كل الاستهلاك ضار بالبيئة، ولكن هذه المجموعات من التناقضات التقنية تؤدى إلى بعض الارتباطات المتشابكة بين الجغرافيا والسياسة، بما يستحق المزيد من البحث. ولذلك يتناول هذا الفصل إعادة صياغة الجيوبوليتيكا من منظور بيئي خاصة أن هذا المنظور بدأ اليوم في الظهور في شكل علاقات محددة ترسم معًا

الاتجاه البيئى والاتجاه الاستهالاكي. وسواء كنا نقف عند "نهاية التاريخ" أو "نهاية الطبيعة"، فإن الجيوبوليتيكا الخضراء توضح كيف أن التقسيمات الأيديولوجية القديمة تبدو أقل وضوحًا، وذلك مع شن معارك جديدة السيطرة على بيئاتنا في كل أنحاء العالم (Fukuyama 1992; McKibben 1989) والمثال المحدد الذي سنقدمه هنا عبارة عن منظمة بيئية مشهورة في الولايات المتحدة، هي معهد "وورك ووتش". حيث تمثل عملياته العديدة الفلسفات العملية والأهداف الإيكولوجية والتوجهات السياسية لجيوبوليتيكا خضراء جديدة تحاول توجيه الاقتصاد السياسي البشري على هدى إيكولوجيتها السياسية العلمية.

#### الجنوبوليتبكا الخضراء

ظهر الاهتمام الواسع بالحديث سياسيًا عن إدارة إيكولوجية الأرض أولاً كنوع جديد من الجيوبوليتيكا الشعبية في الولايات المتحدة بين الحركات الإيكولوجية المحلية والقومية في الستينات، ومع ذلك، أصبح الأمر أكثر وضوحًا في التسعينات، بعد نهاية الحرب الباردة. فبعد الانتصار على الشمولية الشيوعية، أصبحت الولايات المتحدة محكومة بقادة يرون الآن "الأرض في الميزان". ويقولون إن الإيكولوجيات العالمية يجب أن تحقق ما هو الأفضل، وليس الأسوأ، لصالح البشرية (Gore 1992) ويمثل الاقتصاديون والصناعيون والقادة السياسيون المجال الاستراتيجي النظام العالمي بعد الاقتصاديون والمناعيون والقادة السياسيون المجال الاستراتيجي النظام العالمي بعد للاقتصاد العالمي، وذلك بتطوير تقنيات جديدة، والسيطرة على مزيد من الأسواق، للاقتصاد العالمي، وذلك بتطوير تقنيات جديدة، والسيطرة على مزيد من الأسواق، من وجود تشريعات غير عملية مثل رواندا والصومال وأنجولا، إلى وجود كيانات مكبلة مثل أوكرانيا أو أفغانستان أو كازاخستان، ويرجع ذلك إلى الانتهاكات البيئية الحادة الناتجة عن الإخلال الشديد بالطبيعة بسبب المحاولات غير الفعالة لتحقيق النمو الاقتصادي (Kaplan 1996)

وهكذا فإن أخذ "الإيكولوجيا" في الحسبان يولد سلسلة من الفطابات عن "البيئة" التي تستند إلى كل من الأخلاق والرشادة أيضًا. فمع مواجهة الإنسانية "لحدود النمو"، ودوى "القنبلة السكانية"، أصبحت الإيكولوجيات والبيئات شيئًا أكبر من أن نحكم عليه أخلاقيًا، فهي أشياء يجب أن تديرها الحكومات. وكما يقول فوكو، تطورت الإيكولوجيا إلى "إمكانات عامة تتطلب إجراءات إدارية، ويجب أن يتحمل مسئوليتها خطاب تحليلي"، كما اتضح من هذه الظواهر البيئية أنها أصبحت "مسئلة انضباط"، وليس كبح الخلل، بل تعظيم منظم للقوى الفردية والجماعية (148 :1880)

وبقول أوتواتيل أن "الحيو- بوليتبكا لا تمثل ضغطًا ثابتًا، ولكنها غير مستقرة وغير محددة"، ويجب ألا نعتبرها "حقيقة" فهي مجرد مسألة (ó Tuathail 1996: 67) ويسمح تقسيم الجغرافيا إلى "جيو - بوليتيكا" كما يرى أوتواتيل، بفصل الجبوبوليتيكا عن ارتباطها التاريخي في "السياسة الواقعية". ثم البحث عن ارتباطات جديدة في الجيوبوليتبكا وسط معانيها الغامضة غبر المحددة. وتسمح الممارسات العملية غير الموضحة والمتجسدة في "الجيو- بوليتيكا" لهذا التجمع من ممارسات وقيم المفاهيم بافتراض واكتساب انتشارات عملية جديدة في أماكن أخرى وفي أوقات أخرى، بعيدًا عن تقاليدها الدبلوماسية / الامبريالية / العسكرية، إذ إن التطور الكامل "للنظام السياسي المغلق.... على المستوى العالمي" والذي وصفه هالفورد ماكيندر "بعصر ما بعد الكولومبية" (١٩٠٤: ٢٢٢) . لم يثبت وجوده الكامل في التصور السياسي الجماعي حتى ١٩٦٨ عندما عادت أبوللو ٨ بصورها الملونة للأرض وهي تسبح وحدها في ظلام الفضياء (Cosgrove 1994) وبينما أثبتت الحربان العالميتان الأولى والثانية إغلاق معظم المجال الأرضى أمام التوسع البرى السهل، فإن إعادة التصور الإيكولوجي للكوكب كأرض سابحة في الفضاء في ٢٠ بوليو ١٩٦٩- عندما هيط نبل أرمسترونج على القمر- أكدت أخيرًا اعتقاد ماكيندر أن ما كان يعتبر جيوبوليتيكا يجب أن يحول انتباه رجال الدولة في كل أنصاء العالم من التوسع الأرضى إلى الصراع على الكفاءة النسبية"(Mackinder 1904: 422) وتظهر حماسة ماكيندر- تلك

الحماسة البريطانية الفيكتورية الفريدة المنشغلة برفاهية مستقبل الإمبراطورية والأمة -- في أفكاره عن "الكفاءة النسبية" في عالم أوائل التسعينات التنافسي والمتشابك بصورة متزايدة. فقد قادته نزعاته الامبريالية المحافظة إلى القلق على مدى قدرة الإمبراطورية البريطانية على إدارة أصولها الأرضية التي اكتسبتها بصعوبة في زمنها الجديد القائم على الاعتماد المتبادل المعقد (6 Tuathail 1996; Ryan 1996)

ويتزايد ظهور الإيكولوجيا كاستعارة جيوبوليتيكة في نفس الوقت الذي خمدت فيه شرارة الألفية في العالم الشيوعي أخيرًا، مما جعل العالم كله محصورًا بصورة ما في الأنماط الثابتة للتصنيع والتحضر المتزايد. وقد وصل الانتقاد الشيوعي للرأسمالية والهجوم الرأسمالي المضاد ضد الشيوعية إلى مأزق أيديولوجي في الستينات، ولكن يمكن إخضاع النظامين لنقد إيكولوجي لكفاعهما النسبية. فمع بزوغ "يوم الأرض" في ١٩٧٠، لم يعد الكثير من الناس في الغرب الرأسمالي أو الشرق الشيوعي يعقدون الأمل على تحول اشتراكي حقيقي للاقتصاد والمجتمعات الصناعية القائمة. وبدأ يظهر القلق الجديد على الأمن واستمرارية أنماط الحياة الاستهلاكية الجديدة – التي أثبتت أنها أكثر جاذبية من الأنماط الإنتاجية التي قدمتها الستالينية الجديدة – في الخطاب السياسي في أشكال الفكر الإيكولوجي، ففي الإيكولوجيا هناك أصداء وانعكاسات محملة بمقترحات لرؤية "عالم نهاية القرن" عند ماكيندر(. (1993 Kearns

وفى الحقيقة نجد أن الجيوبوليتيكا مع الإيكولوجيا "تستطيع للمرة الأولى أن تدرك شيئًا من التناسب الحقيقى للملامح والأحداث على مسرح العالم الواحد، وقد تحاول البحث عن معادلة تعبر عن جوانب معينة للتفسير الجغرافي في تاريخ العالم"، وهذه الهياكل الإيكولوجية الجديدة يجب أن يكون لها قيمة عملية لأنها تضع بعض القوى المتنافسية في السياسة الدولية المنظورة (422 :Mackinder 1904) وهكذا فإن نظرة ماكيندر الجيوبوليتيكة يمكن أن تمهد لمعيار جديد للقيمة العملية للرؤى البيئية التي تدفع الاقتصاد والسياسة الدولية المعاصرة (6 Tuathail 1992) ومن ثم فإن الجيوبوليتيكا

الخضراء ستكمل منطق التصور الامبريالي العرقي عند ماكيندر بعولة أسلوبها الإداري حتى أصغر الكائنات في أبعد المناطق من المحيط الحيوي للأرض حيث ترى الجوبوليتيكا الخضراء – مثل ماكيندر – أن:

"اقتصاد العالم الآن معروف ومشغول ومغلق أمام كل النوايا والأغراض. فقد أصبح العالم مكانًا واحدًا موحدًا من فضاء مشغول، ونظام فضاء مغلق (كسفينة فضاء مغلقة) حيث يكون لأى حدث فى أى جزء منها نتائج فى بقية الأجزاء الأخرى، فلم يعد ممكنًا أن نعالج الصراعات المختلفة على الفضاء بمعزل عن بعضها البعض، لأن كلاً منها يمثل جزءً من نظام عالمي لفضاء مغلق. فقد أصبح عالم التفاعلات الدولية عالميًا الآن (27 :6 Tuathail 1996)

ومع أخذ هذه الافتراضات العملية في الاعتبار، فإن "الصراع على الكفاءة النسبية" يمكن أن يصبح الفكرة المسيطرة على الاقتصاد السياسي البيئي، الذي يمكن مساندته جيدًا بإعادة فحص دراسات معهد ورلدووتش لنظم الأرض في التبادل الإيكولوجي الاقتصادي.

وكما يتضح في بيان رسالته، فإن المعهد "يؤمن بأن المعلومات أداة قوية لتحقيق التغير الاجتماعي"، ولذلك فإن أهدافه تتمثل في تقديم المعلومات المطلوبة لرفع مستوى الوعى العام بالتهديدات البيئية إلى النقطة التي يستطيع عندها مساندة استجابات السياسات الفعالة (Worldwatch 1999) فمن خلال إجراء الدراسات العلمية البيئية غير المتحيزة في مقره الرئيسي في واشنطن، يساعد المعهد على وضع جدول أعمال شامل للممارسات الدولية المتعلقة بالتغير المناخى العالمي، وتأكل الأوزون، والحفاظ على الموارد وحماية التنوع الحيوى. وفي ظل هذا النمط من العمل، غالبًا ما يشارك خبراء المعهد في المفاوضيات الدولية الجارية حول المناخ والأوزون والتنوع الحيوى أو الزيادة السكانية. ومع ذلك، ليس للمعهد دور رسمي في مراقبة أو إدارة عمليات التنظيم البيئي، لأنه يرى رسالته المؤسسية في ضوء بحوث السياسات ونشر المعلومات.

وينزعج المعهد- على أحد المستويات- من الفوضى فى هذا النظام المغلق، عندما يشير بالموافقة إلى الإيكولوجيين العلميين- مثل جين لويشينكو- الذى يقول "إننا نتسبب فى تغيير العالم بطرق غير مسبوقة ، وبمعدلات أسرع وعلى نطاقات أوسع، ولكننا لا نعرف النتائج. وهذه تجربة خطيرة، ونحن أيضا لا نعرف النتيجة "Knickerbroker) (1:998 وعلى مستوى آخر، يتمثل الاتجاه العملى لكل تقرير من تقارير المعهد فى التعامل مع هذه الفوضى إداريًا وعلميًا بتقديم مجموعة من الأرقام الصعبة بدقة كبيرة فى كل الأزمات الإيكولوجية الناتجة حاليًا عن الاقتصاد العالمى. ويشكل هذا الاتجاه العملى لاعتبار الأرض كنظام إيكولوجي عالمى واحد موقفًا جيو- بوليتيكًا جديدًا فى مواجهة كل من أعمال علوم التقنية والدولة.

ونادرًا ما تأخذ أعمال المعهد الشكل المباشر في الميدان، لأن معظم ممارساته موجهة نحو التحليل الجيوبوليتيكي والمشاركة في السجلات الإدارية لجمع ونشر المعلومات الإيكولوجية. وبعد خمسة عشر عامًا من الدعم المتزايد وزيادة التداول، تقدم التقارير السنوية للمعهد معلومات أساسية لشبكة عالمية من الاستراتيجيين والمخططين الجيوبوليتيكيين الخضر وكما يقول براون فإن عمل المعهد واضح على مستوى العالم:

"عندما بدأنا أول تقرير باسم "حالة العالم: State of the World منذ خمسة عشر عامًا، كانت لدينا آمال كثيرة بالنسبة لتأثيره، ولكننا لم نتوقع أنه سيصبح شبه رسمى، ويستخدمه مسئولون حكوميون على نطاق واسع، ووكالات الأمم المتحدة، ومخططو المؤسسات، ومعلمون، ونشطاء البيئة حول العالم... ولم نكن نتوقع في أكبر أحلامنا أنه سيظهر يومًا ما بثلاثين لغة... ولم نتوقع يومًا ما أن تصدر الطبعة الأولى في الولايات المتحدة في مائة ألف نسخة. ولم نتوقع أن يتصدر قائمة الكتب الأكثر مبيعًا في فنلندا والأرجنتين (Brown 1998: xix)

وبهذه المراجعة الاحتفالية الذاتية لمرور خمسة عشر عامًا، فإن استقبال تقارير "حالة العالم" التي يصدرها المعهد. يكشف الجماهير العريضة والمشجعين الكثيرين

لشكله الفريد في الجيوبوليتيكا الخضراء. ويمكن أن نتبع فوكو هنا برؤية كيف أن التوجه البيئي للمعهد يعمل كسلسلة شاملة لتكتيكات مختلفة تجمع بنسب متفاوتة بين هدف تنظيم الكيسان وهدف تنظيم السكان (Foucault 1980: 146) وهذا المشسروع السياسي "للاستدامة" في الجيوبوليتيكا الخضراء – سواء كان المرء يتناول التنمية المستدامة لاقتصاد قومي واحد، أو الاستخدام المستدام لكل موارد الأرض – تدخل هذه المسئولية الإدارية الجديدة عن عمليات الحياة في إيكولوجيات الأرض في جهود العديد من الحكومات لتحقيق الانسجام الرشيد بين الاقتصاد السياسي ونظرة صائبة لإيكولوجيا العالم.

#### من الإيكولوجيا إلى الإيكولوجيا المفرطة

يؤكد المعهد أن الحفاظ على النظم الإيكولوجية المختلفة على الأرض يتطلب من سكان كل تجمع بشرى إعادة التفكير في كل مجموعة الترابطات الاقتصادية والتقنية مع المجتمعات المحلية، من حيث كيفية انخراطها في التبادل الإقليمي والقومي والدولي السلع والخدمات. وتفرض بداية هذه المراجعة الاستراتيجية مسألة حماية كل "المناطق الحيوية" القائمة حاليًا في الطبيعة الأولى، أو المجال الحيوي الأكبر للكوكب. والذي يكمن فيه إيكولوجيات كل المجتمعات البشرية. حيث كانت المناطق الحيوية تشكل تاريخيًا السياق المكاني الخاص للعلاقات الاجتماعية الإنسانية بأراضي ومياه ونباتات وحيوانات وسكان ومناخ معين، والتي من خلالها كانت مجتمعاتهم تشكل أماكن لها معنى بالنسبة لهم في "الطبيعة الأولى في المجال الحيوي الطبيعة (Sale 1985)

ومع ذلك، فاإن "السيطرة على الطبيعة" لا تعنى السيطرة على كل الأحداث الطبيعية في البيئة، بقدر ما هي إزالة مقصودة للأوضاع والقيود الإيكولوجية المحلية التي تواجه بناء المستوطنات البشرية (Berry 1989; Commoner 1990) ونتيجة لهذه الإزالة، تبنى البشرية العديد من "المناطق التقنية" المجردة من أشياء مصنوعة تصبح منتشرة بصورة تجعل هذه المجالات "طبيعة ثانية". ولكن هذا "المجال التقني" المتغير

دائمًا على الكوكب والذى تتجسد فيه كل المجتمعات الإنسانية المتحضرة الآن، يعمل بفضل مبادلات اقتصادية تقنية تفوق طاقة حمل المناطق الطبيعية. وتؤدى هذه المبادلات بدورها إلى ظهور أوضاع من التدخلات البشرية الجديدة في البيئة الطبيعية، والتي تؤدى إلى إيكولوجيا مفرطة مصطنعة من نوع غير مستدام (Mckibben 1989)

ويعكس قيام المعهد بإعادة البناء الإدارى للبيئة – لكيان مترابط من نظم معرفية مفككة في المجال الحيوى والمجال التقنى المصطنع – قراءة سبيكمان للملامح المجيوفيزيقية على الأرض كقوى أساسية وجوديًا. وكما أن "الجغرافيا لا تدعى أنها كذلك" (237: 1938) فإن "البيئة" في كل تقرير من تقارير المعهد لا تدعى أنها كذلك. ومع ذلك، نجد أن هذه التأكيدات الساذجة قد أدخلت فعلاً في أفتراضاتها الوجودية مسلمات التعريف المطلوبة لتحديد ما هي الأفكار المشروعة الآن، وما هي الإجراءات التي يجب اتخاذها، وما هي المصالح التي يجب مراعاتها. إذ إن افتراض أن البيئة "كما هي" يخفي أجنداتها المعيارية الخاصة تحت الوجود العام للحقائق الإيكولوجية. ومع ذلك، نجد أن مقاربة البيئة كحزمة من الضرورات المتشابكة، والأوامر اللازمة، والحقائق التي لا تتغير بيفترض موقفًا خطابيًا يحشد قيود وطاقات الأرض لمساندة هذه القراءة المتشددة للبيئة.

وإذا اعتبرنا البيئات بمثابة مناطق جيوبوليتيكية جديدة، فإنه يمكن مراقبتها للحكم على مدى نجاحها أو فشلها النسبى فى ضوء مقاييس رياضية مجردة للاستهلاك، وحصر المكاسب أو الخسائر القومية من خلال كثافة وسرعة وكمية السلع والخدمات المتبادلة فى نظم الاستهلاك الكبير التى تكون المجال التقنى (1995 Luke) وهنا ينادى المعهد بالاستخدامات الأكثر حكمة لكل الأصول الحيوية الموجودة فى المجال الحيوى، فقد حدث إفراط فى الاستهلاك فى العديد من المواقع الأرضية المختلفة باستخدام مستويات مختلفة من الطاقة والموارد الطبيعية والغذاء والماء ومدخلات العمل المستمدة من جميع أنحاء العالم من خلال نمط إنتاج السلع والطاقة وأسواق العمل

الدولية (1995, 1996, 1997, 1996, 1997) وتعمل الجيوبوليتيكا الخضراء وراء سلطة الدولة ونظام السوق بتقديم معايير جديدة للقوة المطلوبة ورأس المال المطلوب لعرض هذه التكاليف على الكثير لصالح القليل. وبإحلال رمزية "أيام الأرض" محل التحول الإيكولوجي الجوهري، فإن الإيكولوجيات المفرطة المجال التقنى في التبادل العابر للقارات تستجمع نفسها بنجاح في الأغلفة الخضراء للاهتمامات الإيكولوجية، ولكنها لا تزال في حاجة إلى توفير الفاقد المبدد من الطاقة والموارد والوقت في إيكولوجيات المجال الحيوى للحفاظ على الإشباع الكلى المجرد "للمستهلكين العاديين" النين يتمتعون بمستوى معيشة نمطى في مدن وضواحي العالم المتقدم.

وتوصل المعهد إلى حقيقة أساسية جديدة داخل النظام الحالى للأغراض الصناعية، و"المقصود بهذه الأغراض الآن أن يتم امتلاكها واستخدامها من أجل إنتاجها وشرائها فقط. وبعبارة أخرى، فإنها لا تعد دالة في الحاجات ولا في التنظيم الرشيد للعالم، ولكنها تمثل نظامًا متجددا بالنمط الفكرى للإنتاج والتكامل الاجتماعي" (Baudrillard, 1996 7-\\\\

ويجسد نظام المجال التقنى للأغراض السلوكيات الإنسانية المنتظمة فى كل منطقة تقنية، والتى تعتمد أيضًا على مدخلات ومخرجات المجال الحيوى. والموطن فى هذا النظام الخاص بالأغراض هو الآن الموطن الحقيقى للإنسانية. والمجتمع الاستهلاكى هو نتيجة تداخل المجالات الحيوية مع المجالات التقنية وارتباطه بـ"المجال الاجتماعى، والمجال الزمنى، ومجال الأشياء التى بفضلها وبفضل الاستراتيجية التى تفرضها, تستطيع الأغراض أداء وظيفتها كمعجلات ومضاعفات للمهام والإشباعات والنفقات" (Baudrillard 1996: 102) الخضراء إعادة تشكيل موطن الإقليم التقنى (Bourdieu 1984:170)

إن ربط هذا النظام الاستهلاكي بالجيوبوليتيكا الجديدة يوضح كيف تحول الدولة المعاصرة والاقتصاد الموجه الاستهلاكي البحث بكل مهامه وإشباعاته ونفقاته الكامنة

إلى "تنمية مستدامة". ويصل دمج الإنتاج الرأسمالي متعدد الجنسيات بين الموقع والموطن، والاقتصاد والإيكولوجيا، وأماكن السكن وأماكن العمل، إلى ذروته في جيوبوليتيكا تخلط بين طاقات الحمل ودورات الائتمان كمجالات حيوية و تقنية وبيئية قادرة على "إحداث تواصل بين كل شئ عمليًا ولا مزيد من الأسرار، ولا مزيد من الغموض، وكل شئ منظم، وكل شيئ واضح (170 :Bourdieu 1984) فالتناقضات التراكم مقابل الإنفاق، أو الثقافية الحقيقية للرأسمالية المعاصرة ليست تناقضات التراكم مقابل الإنفاق، أو التوسع مقابل الانكماش، ولكنها تناقضات الإيكولوجيا مقابل التبادل، لأن أهداف هذه الجيوبوليتيكا الجديدة تتطلب إعادة هندسة البيئات داخل الممارسات المتناقضة للتنمية المستدامة.

### التوجه البيئى كجيوبوليتيكا خضراء

يأتى المنطق الجيوبوليتيكى من مكان ما، بينما تأتى الصركة البيئية من وجود العديد من حقائقها الأخيرة. وكمحاولة كبرى لإعادة تشكيل قوى الطبيعة من أجل الاستغلال الاقتصادى للتقنيات المتقدمة، تقدم الإدارة الرشيدة للمعهد الطاقات الإيكولوجية مكملاً جيوبوليتيكًا هامًا المصالح التجارية متعددة الجنسيات التى تساعد على نمو الاقتصاد العالمي.

وتنسب دراسة كبرى للمعهد أجراها براون وفلافن وبوستل الإيمان السائد بالمزيد من النمو إلى "النظرة الاقتصادية الضيقة للعالم"، وذلك لأنه يعتبر مسار الاستهلاك غير المفيد سببا للأزمات البيئية الحالية(١٩٩١ : ٢١) . حيث تعرض أية قيود على المزيد من النمو في الاقتصاد التقليدي" في ضوء نمو الطلب غير الكافي وليس القيود التي تفرضها موارد الأرض" ٢٢) . Brown, Flavin, and Postel 1991 ومع ذلك يرى المعهد أنه يجب على الإيكولوجيين العمل خارج المجال التقنى لدراسة العلاقات المتغيرة المعقدة بين الكائنات وبيئاتها، وبالنسبة لهم فإن "النمو يتحدد بمعالم المجال الحيوي" (المرجع السابق، ص ٢٢). ومن المثير للسخرية أن الاقتصاديين بعتبرون اهتمامات

الإيكولوجيين "كعلم فرعى من الاقتصاد - يمكن "إدخاله" في النماذج الاقتصادية، والتعامل معه على هامش التخطيط الاقتصادي"، في حين أن الإيكولوجي يعتبر الاقتصاد مجموعة فرعية ضيقة من النظم الإيكولوجية العالمية (المرجع السابق، ص ٢٣). وحتى ينتهي هذا التقسيم فإن خطاب المخاطر الذي يروج له المعهد يدفع إلى دمج الإيكولوجيا في الاقتصاد. حيث يستطيع هذا الاتحاد بدوره دمج التحليل البيئي مع الرشادة الاقتصادية، وتلطيف الاقتصاد بتفسير النظم الإيكولوجية. وبمجرد أن يتحقق هذا، لن يمكن فصل النمو الاقتصادي عن "النظم والموارد الطبيعية التي تقوم عليها"، ولا يمكن أن تستمر أية عملية اقتصادية "تقوض النظام الإيكولوجي العالمي إلى ما لا نهاية" (المرجع السابق، ص٢٣)، مما يسمح للمعهد بإعطاء هذه الإدارة الجغرافية والسياسية للكوكب مسحة خضراء.

ويفصل المعهد بهذه المناورة البلاغية تصميماته لاقتصاديات المستهلك كرشادة أساسية لإدارة الموارد، ومن خلال العمل على نطاق عالمي في سجلات عابرة الدول للإدارة العالمية، يأمل المعهد ضبط المجتمعات المفرطة في الاستهلاك، حيث يأمل من وراء ذلك إلى إصلاح الطبيعة كنظام ضبط للأنظمة الحيوية التي تبدو تشكيلاتها الجيوفيزيقية العديدة بين الدول القومية المعاصرة في "أربعة نظم حيوية - الغابات، الأراضي العشبية، المصايد، أراضي المحاصيل - التي توفر كل غذائنا ومعظم المواد الضام الصناعة، مع الاستثناءات البارزة الوقود الحفري والمعادن" (المرجع السابق، الضام للصناعة، مع الاستثناءات البارزة الوقود الحفري والمعادن" (المرجع السابق، التصادية حيوية. وبعد ذلك، يمكن الحكم عليها بمعادلات إدارية توازن بين أعداد السكان المتزايدة باستمرار، ومخرجات النظام الإيكولوجي المتناقصة باستمرار، والإمكانات المحدودة لزيادة مخرجات النظام الإيكولوجي مقابل قيود غير مرنة على المدخلات الفنية. وعند إعادة دراسة هذه النظم الأربعة، يعترف المعهد بأن الطبيعة عبارة عن نظام مكون من نظم لتحويل الطاقة:

"يعمل كل من هذه النظم بالبناء الضوئى، فهى العملية التى من خلالها يستخدم النبات الطاقة الشمسية للجمع بين الماء وثانى أكسيد الكربون لتكوين الكربوهيدرات. وتعمل عملية تحويل الطاقة الشمسية إلى طاقة كيماوية حيوية على مساندة الحياة على الأرض، بما فى ذلك المجتمع البشرى الذى يصل عدده إلى ٤,٥ مليار نسمة، وإذا لم نقم بإدارة هذه النظم الحيوية الأساسية بصورة أكثر ذكاءً مما نفعل الآن، لن تستطيع الأرض تلبة الاحتباجات الأساسية لثمانية مليارات نسمة.

والبناء الضوئى هو العملية المشتركة بين كل النظم الحيوية، وهو المعيار الذى يمكن استخدامه لتجميع نواتجها وقياس التغيرات فى إنتاجيتها. وبالرغم من أن النسبة المقررة لنشاط البناء الضوئى الذى يحدث فى المحيطات بحوالى ٤١٪ تزودنا بالغذاء البحرى، فإن النسبة الباقية التى تحدث على الأرض (٥٩ ٪) هى التى تشغل الاقتصاد العالمي" (٥٩ ٪) (Brown, Flavin and Postel 1991: 73-4)

وهكذا يصبح توليد وتراكم طاقة البناء الضوئى المعيار المحاسبى الجديد لإخضاع إيكولوجيات الأرض لنظام جيوبوليتيكى بيئى. وهذا يفرض حدودًا عليا على التوسع الاقتصادى، لأن الأرض ليست كبيرة جدًا. فالنسبتان السابقتان المتعلقتان بالماء واليابس تتناقصان فى الحقيقة من حيث الحجم والكفاءة، بسبب "التدهور البيئى". ويحتاج تداخل المجال التقنى فى نظام المجال الحيوى إلى إدارة عالمية، أو مركز مراقبة قوى ومشهور – مثل المعهد – لإدارة الموارد البيئية، وذلك لأنه قد يكون محليًا داخل الأراضى الوطنية مثل التدمير داخل الحدود السياسية، وقد يكون عالميًا يشمل كل المجال الحبوى مثل المتوى العابر الحدود وغير المقيد.

وتنبع هذه المتطلبات الإدارية من تقارب الاتجاهات الخطرة، وبالتحديد فأن المحاسبة الاقتصادية الحيوية تتطلب أن:

"يذهب ٤٠ ٪ من الإنتاج الأولى الصافى السنوى للأرض مباشرة إلى تلبية الاحتياجات الإنسانية، أو يستخدم أو يدمر بصورة مباشرة بسبب النشاط البشرى، مع ترك ٦٠ ٪ لملايين الأنواع الأخرى التي تشارك الإنسان على الكوكب. وبينما استغرق الأمر طوال تاريخ الإنسان للوصول لهذه النقطة، يمكن أن يتزايد هذا النصيب إلى ٨٠٪ بحلول ٢٠٣٠ إذا استمرت معدلات النمو السكاني الحالية، وكذلك فإن تزايد الاستهلاك الفردي يمكن أن يقلل زمن التضاعف كثيراً. وفي تلك الأثناء، ستتدهور النظم الطبيعية بسرعة مع تزايد استهلاك الناس لنسبة أكبر من الطاقة المزودة للحياة على الأرض" (Brown, Flavin, and Postel 1991: 74)

وهكذا فإن تجنب انهيار الأوضاع الإيكولوجية يتطلب إيقاف مستويات الاستهلاك الضخم المتزايدة باستمرار. ويجب على البشر الحد من زيادة أعدادهم، والاعتراف بأن أنماط إنتاجهم كثيفة الموارد ومبددة، والحد من ارتفاع معدلات الاستهلاك المادى المفرط. وتتطلب كل هذه الأهداف معيارًا للمراقبة الجغرافية، ودرجة من الإدارة السياسية التي ربما تتخطى سلطات الدول القومية الحديثة. ولكنها لا تتخطى الإدارة التي تمارسها بعض المنظمات الحكومية الدولية التي تتبع جيوبوليتيكا خضراء عالمية جديدة.

ومن الواضح أن الجيوبوليتيكا تتولى المهمة النظامية لمراقبة الأرض بإحداث التوازن بين "الإنتاج الأولى الصافى" للطاقة الشمسية الثابتة بسبب البناء الضوئى فى النظم الحيوية الأربع المعروفة لدى المعهد، وذلك لتلبية الحاجات الإنسانية من الإنتاج والاستهلاك العالمي. فأولاً، تختزل العمليات الطبيعية فى إجمالى الاقتصاد الشمسى للأرض فى نظم استخراج وتوزيع الطاقة ,مثل رصيد الغذاء والمصايد ومحميات الغابات والأراضى العشبية، وذلك لتعود ثانية كأصول بيئية جيوبوليتيكة، مغلفة فى إجراءات محاسبية اقتصادية حيوية، ومحاطة ببرامج إدارية خضراء. ويفترض أن المعهد يعرف كل هذا، وأنه يسيطر على كل المضامين الاقتصادية الإيكولوجية، بناءً على المضامين الاقتصادية الإيكولوجية، بناءً على المنهد يعرف كل هذا، وأنه يسيطر على كل المضامين الاقتصادية الإيكولوجية، بناءً على المنهرى لأى مراقبين محتملين لهذا الاقتصاد الشمسى العالمي. وعن طريق دراسة

نظام الحقائق القديمة المتمثل في النمو الإنتاجي فقط، يستطيع الاستهلاك البيئي في إطار اقتصاد إيكولوجي أكثر تقدمًا أن يعيد إدماج الإنتاج والاستهلاك البشرى في التوازن مع النظم الحيوية الأربعة للأرض.

وتصرح "اللجنة الدولية للبيئة والتنمية" بأن الإنسانية لم تكن قادرة على توفيق "أنشطتها" مع النظم الطبيعية للسحب والمحيطات والنبات والتربة "أى مع الأرض ولا يمكن الهروب من مخاطر هذه الحقيقة الجديدة. بل يجب الاعتراف بها ومواجهتها" (1: 1987) فــمن خــلال (World Commission on Environment and Development 1987: 1) فــمن خــلال الجيوبوليتيكا الخضراء، "نستطيع رؤية ودراسة الأرض ككائن حى تعتمد صحته على صحة جميع أجزائه"، مما يعطينا "القدرة على توفيق الشئون الإنسانية مع القوانين الطبيعية والنجاح في هذه العملية" (3: 1993: 1993) ويعتمد هذا التوافق على عمل هيئات مثل المعهد الذي يقدم فهمًا "النظم الطبيعية"، ويوسع "قاعدة الموارد البيئية"، ويساعد في مواجهة التدهور البيئي"، والسيطرة على "الاتجاهات البيئية". وكما يؤكد ويساعد في مواجهة "التدهور البيئي"، والسيطرة على "الاتجاهات البيئية". وكما يؤكد إعلان ريودي جانيرو، فإنه يمكن إعادة تعريف واختزال "طبيعة التكامل والاعتماد المتبادل" للأرض في "النظام البيئي والتنموي العالمي"، وبهذه المناورة البلاغية، فإن ما كان يعرف "بالطبيعة الخام" سيصبح بمثابة بنية تحتية إيكولوجية مروضة الجيوبوليتيكا الخضراء.

ويمكن إعادة معايرة الإيكولوجيا، كجيوبوليتيكا خضراء، في خطابات المؤسسات الحكومية، كتلك التي يتداولها المعهد، كعلم أساسي مطلق يقدم أنسب النظريات والممارسات لعالم يكتسب ناتجه الإجمالي العالمي شكله ومضمونه من المجال السلعي لتدفقات الناتج العالمي، وقد أصبحت المشروعات عابرة القوميات بدورها تمثل أشكال الحياة الجديدة الرئيسية التي تقطن المجال الحيوي العالمي، وتمثل الجيوبوليتيكا الخضراء بتفسيرها البيئي كفاحها من أجل الحياة طبقًا لهدف ماكيندر في الكفاءة

النسبية. ففى الحقيقة لا بد أن تقوم الجيوبوليتيكا الضضراء بترشيد الأهداف الاجتماعية بالنسبة إلى ملاحمة غاياتها وسلامة تصرفها فى الأشياء. وبالنسبة التجار والعمال والمواطنين على المستوى العالمي، يستطيع المعهد مراقبة البيئة باستمرار بحثًا عن إشارات الخطر والإتلاف وعدم الشرعية التى يمكن أن تؤثر سلبيًا على عملاء النشاط العالمي.

ولم تعد الطبيعة ككل، وليس النظام الإيكولوجي فحسب، تمثل المجالات الحيوية والتقنية للعالم تحت ظل هذا النوع من المراقبة التي تخفضها إلى المجالات الاستراتيجية الجيوبوليتيكية. إذ إن صحة سكان العالم وحياة الكوكب ذاته تجبر الإنسانية على فتح قوائم اقتصادية حيوية يمكن أن تكسو الأرض، وتولد مجموعة واضحة من الحسابات من أجل جيوبوليتيكا اقتصادية على المستوى العالمي والمستوى المحلى. ومن خلال الطواف حول العالم في المؤسسات العلمية التي تقوم بالمراقبة الخضراء، تقوم الشبكات النظامية لهذا المعهد بمتابعة الكفاءة والفاقد، والصحة والمرض، والفقر والشروة، بالإضافة إلى النمو والركود، والاستقرار والاضطراب، والعمالة والبطالة. ومن خلال دمج الإيكولوجيا والاقتصاد في الجيوبوليتيكا، يعلن براون، فلافن، وبوستل أن "مجالي البيئة والتنمية اللذين كانا منفصلين أصبحا الآن مترابطين جدًا" (۱۹۹۱: ۲۵). فهما مترابطان على الأقل في خطاب المعهد، لأن خبراء مترابطين جدًا" (۱۹۹۱: ۲۵). فهما مترابطان على الأقل في خطاب المعهد، لأن خبراء الهواء، المطر الحمضي، الاحترار العالمي، تدمير الأوزون، تلوث المياه، تقلص الغابات، وفناء الأنواع كمشاكل ناتجة عن الاستهلاك المفرط.

وتتطلب جيوبوليتيكا المعهد من كل الدول حكم الشعوب من خلال قضاياها، والغايات التى تحققها هذه القضايا، وذلك من خلال إعادة تشكيل نظام القضايا غير الصحيحة إيكولوجيا، عبر تصميمات إدارية لتكوين الاقتصاد المستدام بيئيًا للغد، وذلك لتحقيق حياة صحيحة بيئيًا (Brown 1981) ويظهر شكل الجيوبوليتيكا الخضراء

الجديدة من الاقتصاد الموجه هندسيًا للتقنيات والممارسات البيئية (طاقة الرياح، الدراجات، الأغذية النباتية) التي يوافق عليها المعهد، وسوف يتم إعادة تشكيل الإنسان الفرد وكل أشيائه المرتبطة بالممارسات الإيكولوجية غير المستدامة حاليًا، من خلال هذه الجيوبوليتيكية الجيوبوليتيكية المضراء، لأن ممارسات وخطابات وأدوات هذه الإدارة الجيوبوليتيكية سوف توفق بصورة أكثر كفاءة بين الطاقات الحيوية للبشر والطاقات الأرضية لبيئاتهم. ولكي يتحقق ضبط طاقة الحمل العالمية، سيقوم المعهد بتوجيه كل شخص إلى تبنى اقتصاد منظم يتطلب مستوى أقل من طاقة الحمل، بدلاً من استهلاك الوفرة الحضرية، ويجب على العالم كله أن يخضع لهذه المراقبة الجيوبوليتيكية، وسوف يراقب المعهد التكاليف الإنسانية للتصرف في أشيائهم وترتيب حاجاتهم في مناطق معاد ترتيبها باستخدام طاقات جديدة لوظائف جديدة وأنشطة ترفيهية جديدة.

ويمكن أن تصبح قضية الاستدامة، مثلها مثل القضايا الحياتية اليومية، خطابا يدلى فيه بدلوه الخبراء والمختصون حول فرض السلطة على الحياة، ويقف انبهار المعهد بالكفاءة النسبية وراء مصادقته على "اقتصاد لا يقتصر على الاعتماد على تلويث الغلاف الجوى لمرة واحدة، وتطهير الغابات، والإفراط في استخراج المياه الجوفية، التي تكون في متناول اليد أيضًا، وتكون في النهاية أكثر اقتصاداً – وإنتاجية – مقارنة بالاقتصاد الذي نعتمد عليه اليوم (Brown, Flavin and Postel 1991: xviii) إذ إن ما ساعد استراتيجيات الطاقة الحيوية للقرنين الثامن عشر والتاسع عشر على صناعته بالنسبة للجنس البشري، هو الذي يعاد تصوره الآن للإنسانية من حيث تدهور الأوضاع العالمية للحياة، من حيث كونها حياة إيكولوجية كاملة. وهناك تفكير في كيفية قيام التنمية الاقتصادية "بالاستثمار في الحياة بصورة مستمرة، فيصبح تحديًا جديدًا للاستثمارات مربحة دائمًا كنظام استهلاكي للأشياء (13 1980 (1981) ونتيجة لذلك، يصدر المعهد مذكرات ومطويات وكتب تلو الأخرى عن المزايا العظيمة للدراجات يصدر المعهد مذكرات ومطويات وكتب تلو الأخرى عن المزايا العظيمة للدراجات والطاقة الشمسية، وطواحين الهواء، والتخطيط الحضري، أو الزراعة المعتمدة على

المسمدات العضوية ليكشف عن أشكال أفضل من السلع الاستهلاكية المتاحة حاليًا. حيث تفترض خطابات الاستدامة أنه قد تم الوصول إلى مستوى معين من الوجود المادى والثقافي الذي يستوجب الحفاظ عليه. ويشكل هذا التكوين الاقتصادى توزيعًا جديدًا لأنماط السعادة والخطابات والحقائق والسلطة، ويجب اعتباره بمثابة تأكيد ذاتى لطبقة واحدة، وليس استبعادًا لأخرى: كدفاع وحماية وتقوية وتصفية .... كوسيلة للضبط الاجتماعي والخضوع السياسي (123 :Foucault بالا المنتدامة تعنى تطوير طاقات استهلاكية جديدة بتعريف نموذج جديد للذاتية الخضراء المنظمة حول استدامة كل من العوالم الموضوعية الجديدة في طبيعة ثانية أكثر حيوية، ونظم استهلاكية جديدة لأشخاصها الأحياء (Luke 1996)

وقد طرحت هذه القراءات الجيوبوليتيكية الجديدة للبيئة خطابات جديدة عن المسئولية الاجتماعية على الرأى العام، بما في ذلك الجيو- بوليتيكا الخضراء الناعمة لإدارة كلينتون بقوانينها الخادعة ذات الأثر الإيكولوجي المحدود، وكان التعهد الرئاسي بنشر الطاقة الأمريكية كمؤسسة حماية بيئية يتزايد ويتناقص طوال ربع القرن الماضي، ولكن في ١٩٩٥ جعل الرئيس كلينتون هذه الجيو- بوليتيكا الخضراء جزءً لا يتجزأ من منهجه العالمي "للالتزام". ومن أجل تأكيد قيادة أمريكا في عالم ما بعد الحرب الباردة، والانتقال من عصر الصناعة إلى عصر المعلومات، ومن عالم الحرب الباردة إلى القربة العالمة، بؤكد الرئيس كلينتون:

"إننا نعلم أننا في الخارج نتحمل مسئولية تقديم الحرية والديم وقراطية لدفع الرفاهية والحفاظ على كوكبنا ... في عالم يتلاشى فيه بشكل مستمر ذلك الخط الفاصل بين السياسة الداخلية والخارجية ... حيث يتأثر مستقبلنا الشخصى والأسرى والقومى بسياساتنا البيئية في الداخل والخارج، فمصالحنا في الداخل لا تنفصل ببساطة عن جهودنا لدعم مصالحنا حول العالم. فيجب أن يكونا شيئًا واحدًا إذا أردنا أن نكون أمنين حقًا في عالم القرن الحادى والعشرين (3: 40 Clinton 1995)

وعندما تصبح إدارة كلينتون الجهة الكبرى لحماية البيئة على مستوى العالم، فإنها تعتبر نفسها الضامنة للقيادة الأمريكية للعالم بعد الحرب الباردة حسب بحث ماكيندر عن كفاءة إيكولوجية نسبية جديدة بين الأمم. ولأن أمريكا تمثل القائد الجيوبوليتيكى للعالم، فإنها تشترط أنها لا تستطيع تحقيق الرفاهية الاقتصادية والحفاظ على الإيكولوجيا بدون إزالة المزيد من الخطوط الفاصلة بين السياسة الداخلية والخارجية. وفي إطار ضبابية عصر المعلومات القادم وقريته العالمية، يجب ألا تفصل الولايات المتحدة بين الصالح العام الأمريكي والصالح العام للعالم الأكبر، وحتى يتحقق الأمان في القرن الحادي والعشرين حقيقة بيجب على كل فرد وأسرة وولاية أمريكية مهتمة بمستقبلها الجماعي أن تتلقى الخدمة من خلال أنشطة السياسات البيئية القومية. حيث أكد وزير الخارجية كريستوفر اهتمام الرئيس كلينتون بالبيئة من خلال فن الحكم المحلي والعمل الدبلوماسي: "حماية بيئتنا الهشة لها أهمية كبيرة طويلة الدي لبلدنا أيضًا، وسوف نكافح لإدماج أهدافنا البيئية كاملة في دبلوماسيتنا— وهو شئ لم يحدث من قبل" (Christopher 1996: 19

وتظهر هذه الجهود لربط النمو الاقتصادى بالمسئولية الإيكولوجية بصورة أكثر انتظامًا في التأملات البيئية لنائب الرئيس آل جور. حيث يذهب جور إلى أن تأسيس هذه الجيوبوليتيكا الخضراء يوضح "أن مهمة استعادة التوازن الطبيعى للنظام الإيكولوجي للأرض" تؤكد أيضًا على "اهتمام أمريكا طويل الأجل بالعدالة الاجتماعية، والحكم الديموقراطي، واقتصاديات السوق الحر"(١٩٩٢: ٢٧٠). ويمكن اعتبار السلطة الأخلاقية التي تظهرها هذه الإيكولوجيا الرسمية بمثابة التزام متجدد لما كان يعتبره جيفرسون بمثابة حقوق عالمية وليست أمريكية فقط: الحياة، الحرية، وتحقيق السعادة (270: 1992) ومع ذلك، يؤكد جور على مستوى آخر أن الاستراتيجيات العالمية الأمريكية بعد الحرب الباردة يجب أن تؤسس "علاقة طبيعية وصحية بين العالمية الأمريكية بعد الحرب الباردة يجب أن تؤسس "علاقة طبيعية وصحية بين

الإنسان والأرض"، ليحل "التوجه البيئي للروح" محل الاستغلال البشع للطبيعة Gore) 1992: 218, 238)

ويأخذ برنامج جور لحماية الأرض منحنى جيوبوليتيكيا عندما ينادي بإعداد "مشروع مارشال عالمي "لوضع التنمية المستدامة في قلب السياسة الإيكولوجية. وكما يقول جور، انضمت عدة دول معًا في ذلك المشروع التاريخي فيما بعد الحرب العالمية الثانية "لإعادة تنظيم كل مناطق العالم وتغيير طرق حياتها" (Gore 1992: 296) ويركز مشروع مارشال العالمي - مثل مشروع مارشال القديم- على "الأهداف الاستراتيجية والأنشطة والبرامج التي يمكن أن تزيل الاختناقات المعرقلة للأداء الصحى للاقتصاد العالمي حاليًا .. وذلك من أجل تلبية الحاجات الإنسانية وتشجيع التقدم الاقتصادي المستدام" (المرجع السابق، ٢٩٧). حيث يتم إعادة إدماج الأشكال المكنة للاستدامة الإيكولوجية - في الاستهلاك الضخم - في برنامج فعلى لأيديولوجية نمو اقتصادي جديدة. ويصبح الحفاظ على استدامة الطبيعة بالحفاظ على الاستهلاك من نظمها الإيكولوجية في الجيوبوليتيكا الخضراء هدفًا رئيسيًا للسياسة الخارجية الأمريكية، في توافق كامل مع الآمال التي يطرحها المعهد. ويقبول نائب الرئيس جور الأشياء الصحيحة عن تغيير فروضنا الاقتصادية عن الاستهلاك غير الذكي، ولكن حده الأدني للتنمية المستدامة يوجد في استدامة النشاط الأمريكي والصناعة والعلم من خلال أشكال استهلاك واعية إيكولوجيًا. ونظرًا لأن أمريكا تمثل الاقتصاد الرأسمالي القائد للعالم، يستنتج جور أن "الولايات المتحدة عليها التزام خاص باكتشاف طرق فعالة لاستخدام طاقة قوى السوق للمساعدة في إنقاذ بيئة العالم" (المرجع السابق، ٢٧٤). وقد حشد نائب الرئيس جور مجموعة صغيرة من حوالي أربعين رجل وامرأة ، معروفين بصورة غير رسمية باسم "تكنوقراط جور"، لمساعدته على هذا المزيج العقلي الفريد بين التنظيم مرتفع التقنية والتوجه البيئي مرتفع المستوى للسباق الرئاسي لعام Simons 1998: A1, A6) ٢٠٠٠) ومهما كان ما يوجد في الطبيعة ولا يمكن وضيعه تحت هذه المراقبة عالية التقنية، فإنه سوف يطرح على الانترنت كمجال مناسب للمحاكاة الرقمية.

وأكد نائب الرئيس جور مؤخرًا هذه الاتصالات الأيديولوجية بالاتصالات والبيئة، من خلال تكليف وكالة ناسا بتقديم صور للأرض سابحة في الفضاء على الانترنت. وسوف تذاع هذه الصور و التي تحمل عنوان "كل الأرض كل الوقت" وحية على الشبكة العنكبوتية من سفينة فضاء صغيرة تقع في مكان ما بين الأرض والشمس (A) (Sawyer 1998 : A1) ولا يزال لدى جور صور مكبرة للأرض من أبوللو ۱۷ معروضة في مكتب الجناح الغربي في البيت الأبيض، وهو يدعى الآن أن هذه التغذية الحية المستمرة لهذه اللقطة للأرض من سفينة فضاء تتبع "ناسا" سيكون لها "قيمة علمية هائلة" (A13 : Sawyer 1998)

وبالرغم من الجدل حول قيمته العلمية، فإن هذا النظام الفضائي للمِراقبة له آثار جبوبوليتيكية حقيقية. فقد أدى تأكيد المراقبة البيئية في الخطابات الجيوبوليتيكية الخضراء في ثمانينيات وتسعينيات القرن العشرين إلى تغيير سلوك كثير من المؤسسات والجهات الحكومية نحو الطبيعة. ونظرًا لأن "الأرض" في حالة توازن- كما يقول آل جور – فإن الاستبعاد المبداني للعديد من التكاليف البيئية لتحقيق بعض الفوائد الاقتصادية أصبح أقل انتشارًا في معظم الدول حول العالم إن لم يكن من حيث المبدأ على الأقل. ومع ذلك، فإن احتساب الأصول والخصوم بطريقة أكثر دقة- كتلك التي بقدمها المعهد- بوضيح أيضًا فهمًا جيوبوليتيكيًا جديدًا للعالم. إذ يجب على المرء تجاوز البريق الأخضر الناتج من وثائق مثل "تقرير برونتلاند" أو "جدول أعمال القرن الحادى والعشرين"، التي تدعى أن الإنسانية مستعدة لوقف حربها ضد "الطبيعة" وبداية عهد جديد من التعايش السلمي مع التوسع الطبيعي للأرض والكائنات غير المستأنسة. ففي الحقيقة نجد أن هذه المبادرات الدبلوماسية غالبًا- مثل العديد من التصورات الأخرى للتقنية المستدامة والنمو المتوازن أو التحديث الإيكولوجي- تظهر صحة موقف جيمسون فيما بعد الحداثة: وهو موقف "تكون فيه عملية التحديث كاملة وتسير فيه الطبيعة نحو الخير" (Jameson 1991: ix) وكذلك يوضع القبول العام للمعهد لدى كثير من الحكومات مدى بعد تأثير عملية تكوين البيئة الأساسية للكوكب على دمجها العلمي التقني للمحالين الحيوي والتقني.

#### الخلاصة

نجح مؤتمر ريو دى جانيرو البيئى فى ١٩٩٢ فى إقناعنا بمبادئ أجندة القرن الحادى والعشرين، كما أقنعنا المؤتمر "بالطبيعة المتكاملة والمتبادلة للأرض" وهو ما أكد على أن "الأرض بيتنا (Grubb et al.1993: 87)

وهكذا فإن فرض مراقبة عالمية على الأرض يمثل أحد أشكال "بناء بيت" عالمى، يجب مراقبة عملياته ومدى تقدمه، كما يقول المعهد، وذلك من خلال مجموعتين من المراجع المتفق عليها حاليًا، والممثلة في سجلات الاقتصاد وسجلات الإيكولوجيا. وتتمثل نظرة المعهد للأرض في أنها أسرة رشيدة مستجيبة، يقوم العمل الاقتصادي فيها بتحويل كل شئ إلى سلع، ولا تبدد شيئًا، وتدمج الطبيعي والاجتماعي في مجموعة واحدة كبيرة من المسابات العائلية بحيث يوازن أداؤها بين الاستهلاك والإنتاج على كل مستويات التحليل من ضواحي المدن حتى طبقة الستراتوسفير الجوية, في موازنة للميزانيات الإقليمية للتحديث الإيكولوجي. وكما يقول بودريلارد "يتضمن هذا وضع حسابات عملية" ومفاهيم على أساس التجريد الكامل، وعلى فكرة أن العالم لم يعد هبة معطاة، ولكنه يُصنع، ويمكن السيطرة عليه والتحكم فيه وابتكاره: أي أنه عالم يجب بناؤه" (و-28 : 1996 Baudrillard عليه)

وتعتبر أعمال المعهد بمثابة أطر بوسعها تقديم علاقات اجتماعية بيئية جديدة للإنتاج والاستهلاك، وذلك بحماية الموطن البيئى لأنه المصدر الوحيد لحياة سكانه. وكما يقول بودريلارد:

إن الطبيعة القديمة العظيمة قد ماتت، وحلت محلها بيئة جديدة تحاكى بذاتها وتصمم بنفسها موعد موتها، وتسعى إلى استعادة الطبيعة كنموذج محاكاة... ونحن

ندخل بيئة قائمة على توليف مركب لم يعد الاتصال المجرد الكامل يترك فيه أى شئ خارج النظام" (Baudrillard 1981: 202)

ويمكن استيضاح كيفية عمل الجيوبوليتيكا الخضراء من خلال وضع الحياة البرية والمهواء والماء والاستيطان أو الطبيعة في نظم جديدة معقدة من السلع النادرة وذلك باسم حماية البيئة، ثم تبدأ بعد ذلك مرحلة تنظيم الاستهلاك الاجتماعي من خلال النشاط الايكولوجي. وفي هذه الحالة تصبح الجيوبوليتيكا الخضراء نظاما يراقب فيه المجتمع الاقتصاد السياسي وذلك بهدف إعادة دمج المعادلات الصعبة للاستخدام الحكيم للأرض على أسس من الاستهلاك الرشيد المتناغم أيكولوجيا.

ولكى نعيد تصور سعى ماكيندر للكفاءة النسبية بمصطلحات الجيوبوليتيكا الخضراء، يمكن أن نشير إلى السطر الافتتاحى فى تقرير برونتلاند الذى يقول فيه: "فى أواسط القرن العشرين رأينا كوكبنا من الفضاء للمرة الأولى"، وهو ما أصبح نبوءة تحققت ذاتيًا بممارسة "تأثير أكبر على الفكر مقارنة بثورة كوبرنيكوس فى القرن السادس عشر" (1: World Commission 1987) فعندما ترى الأرض من الفضاء للمرة الأولى، فإن "نظمها الإيكولوجية الطبيعية" و"قاعدة مواردها البيئية" يمكن دراستها ورؤيتها فى المسعى الجيوبوليتيكى لتعظيم العمليات الاقتصادية للحياة والصراع، وتعكس مقدمة أجندة القرن الحادى والعشرين مغزى هذه الأفكار للمؤرخين لتقرير برونتلاند مستقبلاً كما يلى:

"إن الإنسانية تقف عند لحظة فاصلة فى تاريخها. فنحن نواجه ظلما مستمرًا داخل الأمم وبين بعضها البعض، وتزايدًا فى الفقر والجوع والمرض والأمية، واستمرار تدهور النظم الإيكولوجية التى تعتمد عليها حياتنا. ومع ذلك، فإن تكامل الاهتمامات البيئية والتنموية، وزيادة الاهتمام بها، سوف يؤدى إلى إشباع الحاجات الأساسية. وتحسين مستويات المعيشة للجميع، وتحسين حماية وإدارة النظم الإيكولوجية، وتحقيق مستقبل أكثر أمنًا ورفاهية. ولا تستطيع أية أمة تحقيق ذلك بمفردها، ولكننا جميعًا

نستطيع تحقيق ذلك من خلال شراكة عالمية من أجل التنمية المستدامة" .(Grubb et al) (1993; 83)

ويمكن اعتبار مقدمة أجندة القرن الحادى والعشرين بمثابة دستور جديد للجيوبوليتيكا الخضراء طالما أن فحواها الأساسى يصور الأوامر الإدارية "للإنسانية" في الإدارة الجيوبوليتيكة للأرض، ويدمج نظمها البيئية والتنموية في "شراكة عالمية" لزيادة حماية كل النظم الإيكولوجية وتحسين مستويات المعيشة للجميع من خلال التحول العلمي التقني.

وبمجرد أن تصبح الإيكولوجيا علمًا للإدارة الدولية، فإن اتجاهاتها الإحصائية ستنتشر خلال المراقبة الرقمية للطبيعة أو الأرض وكائناتها غير البشرية، بالإضافة إلى دراسة الثقافة، أو المجتمع وأعضائه من البشر، مما يقدم لنا جيوبوليتيكيا مكتوبة في القواعد السياسية الخضراء لمراقبى العالم، وتركز الحكومات الآن، وكذلك إيكولوجيا المؤسسات والدول، اهتمامها على "إدارة الإدارة"، خاصة في التوجه الاستهلاكي "شراء الشراء". والموطن هو الموطن، على نحو ما يعرف أي متخصص في الدلالات اللغوية لهذه المفردات، أو على نحو ما يقدر عالم سكان أو باحث في علم النفس يعمل لصالح مؤسسات كبرى. وربما كانت الاهتمامات الأخلاقية للأسرة والمجتمع والأمة توجه سابقًا كيفية إدارة الإدارة، ومع ذلك، نجد أن البيئة في هذه المرحلة تمثل الأساس الحاسم لتطبيع سلوك كل فرد (Ocum 1975)

وتصبح الإيكولوجيا في عمل المعهد نمطا رسميا لتوجيه "الاهتمام المنظم لعمليات الحياة... واستثمار الحياة بصورة مستمرة" (Foucault 1980:139) وبالتالى تحويل كل الكائنات الحية إلى مستودعات حيوية لتطوير التجارة العابرة للقوميات. فما كان الانفجار الهائل في الرفاهية الاقتصادية العالمية – بالرغم من توزيعاتها المكانية غير العادلة – بعد أزمات الطاقة في السبعينات، ليتحقق بدون إيكولوجية المعهد لتوجيه "الدمج المنظم للأجهزة في آلية الإنتاج، وتكييف ظاهرة السكان مم العمليات

الاقتصادية (141 :Foucault 1980) وتظهر السياسة العامة لكل نباتات وحيوانات الأرض من داخل الجيوبوليتيكا الخضراء كخطط إستراتيجية لنوع جديد من الإدارة العالمية التي يكتسب فيها إداريو الموارد البيئية أساليب السلطة القادرة على تعظيم القوى والتطلعات والحياة بصفة عامة، بدون أن يؤدى ذلك إلى صعوبة التحكم فيها في نفس الوقت" (Foucault 1980: 141)

وفى النهاية, فإننا لا نستطيع أن نفهم جيدًا حشد الخطابات الخضراء لسياسات جيوبوليتيكية فى الأنظمة السياسية المعاصرة – مثل الولايات المتحدة الأمريكية – بدون أن نرى كيف تعتنق خططها ومؤسساتها هذه الأنماط العملية البيئية كجزء لا يتجزأ من ممارسات الإدارة العادية. ويعتبر إقرار المراقبة العالمية المستمرة للأرض إجراء عمليًا معياريًا الآن، بالرغم من توجيهات نائب الرئيس جور الحديثة لناسا ببناء أقمار صناعية. وتتجمع الأخلاقيات المحافظة وإدارة الموارد، وونبرات الخطاب الإيكولوجي في الجيوبوليتيكا الخضراء كقوة ضخمة تعتمد على المعرفة، حيث يصبح خطابها البيئي عن الكفاءة النسبية في منظمات السياسات عابرة القوميات – مثل المعهد – عنصرًا مكملاً لهذا النظام الجوبوليتيكي الجديد.

## قائمة المراجع

- Baudrillard, J. (1981) For A Critique of the Political Economy of the Sign, St. Louis: Telos Press ---- (1996) The System of Objects, New York: Vetso.
- Berry, T. (1988) The Dream of Nature, San Francisco: Sierra Club Books.
- Bourdieu, P. (1984) Distinction: A Social Critique of the Judgement of Taste, Cambridge, Mass. Harvard University Press.
- Brown, L. (1981) Building a Sustainable Society, New York: Norton.
- Brown, L. et al. (1995) State of the World, New York: Norton.
- Brown, L., Flavin, C. and. Postel, S (1991) Saving the Planet, New York: Norton.
- --- (1996) State of the World, New York: Norton.
- --- (1997) State of the World, New York: Norton:
- --- (1998) State of the World, New York: Norton.
- ..... (1999) State of the World, New York: Norton.
- Christopher, W. (1996) Leadership for the next American century', US Department of State Dispatch 7, no. 4-22 January 1996: 12.
- Clinton, B. (1995) 'Address at Freedom House, 6 October 1995', Foreign Policy Bulletin (November/December).
- Commoner, B. (1990) Making Peace with the Planet, New York: Pantheon.
- Cosgrove, D. E. (1994) 'Contested global visions: one-world, whole-earth, and the Apollo Space photographs', Annals of the Association of American Geographers 84 (2): 270-94.
- Foucault, M. (1980) The History of Sexuality, vol. 1: An Introduction, New York: Vintage.
- Fukuyama, F. (1992) The End of History and the Last Man, New York: Free Press.
- Gore, A. (1992) Earth in the Balance: Ecology and the Human Spirit, Boston: Houghton Mifflin.
- Grubb, M. et al. (1993) The Earth Summit Agreements: A Guide and Assessment, London: EarthScan Publications.
- Haraway, D. J. (1991) Simions, Cyborgs, and Women: The Reinvention of Nature, New York: Routledge.
- Jameson, F. (1991) Postmodernism, or the Caltural Logic of Late Capitalism, Durham: Duke University Press.
- Kaplan, R. (1996) The Ends of the Earth, New York: Random House.
- Kearns G. (1993) 'Fin de siècle geopolities: Mackinder, Hobson and theories of global closure', 9-30 in P. J. Taylor (ed.) The Pulitical Geography of the Twentieth Century: A Global Analysis, London: Belhaven.
- Knickerbocker, B. (1997) 'Jane Lubchenco', Christian Science Monitor, 15 August: 1.
- Luke T. W. (1993) 'Green consumerism: ecology and the ruse of recycling', 90-117 in J. Bennett and W. Chaloupka (éds) In the Nature of Things: Longuage, Politics and the Environment, Minneapolis: University of Minneapola.
- --- (1995) On environmentality: geo-power and eco-knowledge in the discourses of

- contemporary environmentalism', Cultural Critique 31 (Fall 1995): 57-81.
- —— (1996) 'Liberal society and cyborg subjectivity: the politics of environments, bodies and nature', Alternative 21: 1-30.
- ——— (1997) Ecocritique: Comesting the Politics of Nature, Economy and Culture, Minneapolis University of Minnesota Press.
- McKibben, B. (1989) The End of Nature, New York: Random House.
- Mackinder, H. (1904) 'The geographical pivot of history', Geographical Journal, 23: 422.
- Ó Tuathail, G. (1992) 'Putting Mackinder in his place: material transformation and myth' Political Geography 11(1): 100-18.
- —— (1996) Critical Geopolitics: The Politics of Writing Global Space, Minneapolis: University of Minnesota Press.
- Odum, E. (1975) Ecology: The Link Between the Natural and Social Sciences, second ed. Ne York: Holt, Rinehart and Winston.
- Ryan, J. (1994) 'Visualizing imperialism: Halford Mackinder and the Colonial Office Visu Instruction Committee', Ecumene 1: 157-76.
- Sale, K. (1985) Dwellers in the Land: A Bioregional Vision, San Francisco: Sierra Club Book.
- Sawyer, K. (1998) 'The world turning in a click', The Washington Post, 13 March: A1, A15 Simons, J. (1998) 'How a Vice President fills a cyber-cabinet: with Gore-Techs', The Wastreet Journal, 13 March: A1, A6.
- Spykman, N. (1938) 'Geography and Foreign Policy II', American Political Science Revie XXVII (April): 237.
- World Commission on Environment and Development (1987) Our Common Future Oxford University Press.
- WorldWatch Institute (1999) 'Mission Statement': (http://www.worldwatch.org/).

# الفصل الخامس عشر

الجيوبوليتيكا والجغرافيا السياسية والعلم الاجتماعي

بيترتيلور

دعون أبدأ بمحاولة وضع الجيوبوليتيكا ف منظور مؤسس معن. فه كعلم فرعى تعتبر محدودة المجال للغاة، بالرغم من تغر حجمها فما بن الدول وعبر الزمن. وعلى سبل المثال، تعتبر الجوبولتيكا ف الحقيقة مجالاً ضعفًا جدًا، بالمقارنة بعلم "العلاقات الدولة" المشابه لها، من حث الأقسام الجامعة والدورات العددة. وفي الحققة تقع الجيوبوليتيكا على هامش الهامش، إذ لم تكن علاقتها مع الجغرافا الساسة سهلة دائمًا، والت كانت بدورها تقع على هامش الجغرافا البشرة، والت ه بدورها أضا لم تؤسس نفسها ف قلب العلم الاجتماع. ولا شك ف أن هذه المقارنة بسطة ومبدئة، ولكن لا بدو أن باحث الجيوبوليتيكا خشون هذا الموقع الفكر. بل إنهم اكتشفوا الجيوبوليتيكا في كل شئ، من السياسات العلا إلى الثقافة الشعبة، بحث أن حجم موضوعهم لم عد قارن بحجم علمهم الفرع. وقد كون هذا بمثابة الوضع المدهش وغير العادى وربما الفرد المشروع الثقاف الذ ساهم فه هذا الكتاب.

وهناك سببان متصلان لعدم استقرار الجيوبوليتيكا بسهولة داخل العلم الاجتماع. فأولاً، نجد أن العلوم الاجتماعة ككل قد تطورت ف القرن العشرين من خلال ما يمكن تسميه الدولانية المتضمنة (Embedded Statism (Taylor 1996b) وأنا أعنى بذلك أن الدول قدمت الظروف اللازمة للتحلل، سواءً كمجتمع أو كاقتصاد أو كنظام سياسى. ومع ذلك كانت هذه الظروف تعتبر من المسلمات. وهكذا كان الاهتمام النظر بفهم الدولة قللاً، قبل أن لقى انتعاشا مع الانتقاد الماركس بعد ١٩٦٨. وثانيًا، كان منظور الدولة هذا مل بشدة إلى التركز على دولة واحدة مختارة لكل دراسة، مما أهمل العلاقات والصلات بن الدول. وأنا أقصد بذلك أن تعدد الدول الذي نعكس ف العلاقات فما بنها لم حظ بالبحث العلم الكاف (Taylor 1995) وتعتبر هذه النتجة متناقضة ف القرن العشرن الذ شهد حروبا عالمة وكثرا من العنف بن الدول، ولا عجب ف أن ميشل مان (العشرن الذ شهد حروبا عالمة وكثرا من العنف بن الدول، ولا عجب ف أن ميشل مان (العلم الساسة، كانت العلاقات الدولة "سندرلا" هذا العلم الفرع. وفي ظل هذه الظرف المزدوج، فإنه حتى إذا كانت أصول العلم الاجتماع للعلاقات الدولة موضع شك، فإن العلم الاجتماع العلوقات الدولة مصبه النون العوبوليتيكي.

ولكن يجب أن نكون حرصن من التعمم بشأن العلم الاجتماع. فقد كان النمو الكبر لهذا القسم من المعرفة ف القرن العشرن ظاهرة تقودها أمركا بمساعدة برطانة كبرة. وبالرغم من الاعتماد على التراث الأوروب للقرن التاسع عشر، إلا أن التشاؤم الاحتماع لهؤلاء "الآباء المؤسسن" للنظرة الاجتماعة قد تحول إلى تفاؤل أمرك بحلول منتصف القرن (Taylor 1996a)، وكان من نتائج ذلك ضعف الاهتمام بالدولة كإطار مرجع مجرد، ومع ذلك، كان لهذا الفراغ الفكر جذور تارخة طولة ف التقلد الساس الانجلز أولاً ثم الأمرك لاحقًا (Dyson 1980) ، والذكان بدوره بمثابة عنصر هام ف طبعة الممارسة الأنجلوأمركة السائدة ف العلم الاجتماع، وعلى العكس، فإن التقالد الأوروبة المختلفة لدراسة التغر الاجتماع لم تترك الدولة للإهمال الفكزُ، حتى عندما انتشرت سطرة العلم الاجتماع خارج مركزها. وقد عكست الجوبولتكا هذا التوتر الجغراف والفكر ف إنتاج المعرفة، حث جاء "أبواها المؤسسان" من كل من هذن التراثن- إذ ساهم الانجلز ماكندر بصفة خاصة ف "الأرض Geo الت فسرت على أنها "عالمة"، بنما ساهم الألمان راتزل بصفة خاصة ف "الساسة Politic" الت فسرت على أنها ساسات قوة الدول. وهكذا فإنه بالرغم من أن هذه التولفة لم تزدهر ف فضاء العلم الاجتماع، إلا أنها وجدت مساحة للتطور حث ظلت الدولة موضع اهتمام قوى خارج النطاق الأنجلوأمركي، على نحو ما أوضحت بعض الفصول السابقة من الكتاب الذبن أدنا.

لقد كان هذا هو الساق الثقاف الذ ظلت فه الجوبولتكا ضئلة ومهمشة، ولكنها كانت تمل إلى الظهور غر متجاوزة لمكانة شخص سئ السمعة مروج للحرب ف الوقت الذ زداد فها الطلب على علم الاجتماع "الهادئ" الرزن. وعلى سبل المثال كانت الجوبولتكا الألمانة تقود الحرب العالمة الثانة، وبدرجة أقل كانت الجوبولتكا الأمركة تقود الحرب الباردة الثانة (Dalby 1990) ومن هنا جب أن تكون توقعاتنا متواضعة عندما ننظر إلى إسهامات الجوبولتكا ف فهم التغر الاجتماع، إذ قال إن الجوبولتكا انطلقت من مخاوف "نهاة القرن التاسع عشر" مع الوصف العنف الضمن لهذا العلم الفرع بأنه

ناتج عن هذا الخوف (انظر الفصل الثان) ومع إدراك حقائق الأمور مؤخرًا، نعرف الآن أن المشاكل والاهتمامات الت واجهت المجتمع العالم ف القرن التاسع عشر، قد حلت، حزبًا،

فى القرن العشرن بظهور الأمركة وحركات المد الشوع، ومع ذلك سنبحث دون جدوى عن جهود بحثة متسقة ومستمرة ف الجوبولتكا، خاصة ف التقلد الأنجلوأمركي، ولن نجد أ مما نبحث عنه سواء ف العملات والعلاقات الأساسة لهذه "الحلول الفكرة", حث أهملت موضوعات مثل تطور الاستهلاكة العالمة، وانتشار دول الرفاهة، والحرب الباردة، أو حتى صعود وإنهار الشوعة. وكان الموضوع الوحد الذحظ بجهد مستمر تمثل ف مجال الجواستراتجا الضق، بل حتى هنا نجد أن الموضوع العالم الحرج الذ تمثل ف التهدد النوو للإنسانة لم حظ باهتمام لائق (وكان الاستثناء المشرف تمثل ف أعمال 1989, 1983, 1983 واحتمالات" التراث الجوبولتك ف مطلع القرن الحاد ستحق الأمر تناول "مستقبل واحتمالات" التراث الجوبولتك ف مطلع القرن الحاد والعشرن ، الذ مثل التأخص الذ أقدمه هنا؟

والإجابة هنا بنعم، لثلاثة أسباب متصلة. فأولاً، تظل الجيوبوليتيكا محدودة نسباً، ولكن ف ظل النمو الكبر ف بحوث العلم الاجتماع ف العقود الأضرة أصبحت الجوبولتكا أكبر من حث الحجم المطلق لدرجة أنها وصلت إلى ما مكن اعتباره كتلة حرجة لإعادة إنتاجها أ أن هناك عدداً كافًا من الدارسن الذن عملون الآن على هذا المصطلح لضمان أن ظل موضوع اهتمام فكرى جاد ف المستقبل المنظور. وثانًا، تتحرك الجوبوليتيكا الآن إلى مركز اهتمامات العلم الاجتماع المعاصر. وتجسد هذا من خلال منشورن على وجه الخصوص، الأول لجون أجنو وستوارت كوبردج وعنوانه "السطرة على الفضاء"، والثان لجرالد أوتواتل وعنوانه

"الجيوبوليتيكا النقدة"، مع تركز الأول على الاقتصاد الساس، والثان على ما بعد البنوة. حث وضح كل منهما الطرق الت تستطع بها الأسالب

والتحللات الجوبولتكة دراسة الهاكل العالمة المعاصرة، وفتح كل منهما آفاقًا جددة البحث. وثالثًا، تقدم الأشكال المعاصرة التغر الاجتماع فرصة مشجعة جدًا الجيوبوليتيكا التحرك بعدًا عن الهامش الفكر. ومن هنا جاءت حققة أن الكتابات الحدثة الت تتناول قضاا العلوم الاجتماعة الأساسة است مجرد مسألة نمو علم فرع. بل إن الدول أصبحت جوهرة ف إعادة التشكل العالم، من حث أدوارها الساسة والاقتصادة، وهذه حققة أزالت الطبعة الغامضة لوجودها ف العلم الاجتماع. فمع عودة العلوم الاجتماعة مرة أخرى إلى دراسة ظاهرة الدولة، تستطع الجوبولتكا المساهمة بشئ جوهر غر إثارة الحروب الخطرة.

وعتمد تقم مستقبل واحتمالات الجيوبوليتيكا أساسًا على كفة تفسر التغر الاجتماع المعاصر. حث قول أحد تفسرات ما بعد الحرب الباردة إنه مع حسم الصراع الساس الكبر، أصبح "اقتصاد الأرض Geo-Economic حل محل الجوبولتكا ذات النمط القدم (Luttwak 1990) وأنا أعتقد أن هذه نظرة غر تارخة للتغر الاجتماع. وبالطبع فإن المنافسة الاقتصادة بن الدول لست جددة ولا حدثة من حث موقعها ف قلب العلاقات بن الدول. ومكن اعتبار موجة الحمائة ف أواخر القرن التاسع عشر بمثابة "اقتصاد الأرض" فغالبًا ما شار إلها على أنها "المذهب التجار الجدد" بما وضح وجود "حقبة اقتصاد أرض" سابقة، وهي المذهب التجار الأصل ف القرنن التاسع عشر والثامن عشر. ومن هذا المنظور، فإن المنافسة الاقتصادة الحادة الحالة والت توازها همنة ساسة لـ "قوة عظمي وحدة" (الولاات المتحدة) تشبه المذهب التجار الجدد منذ قرن مضي، والت توافقت مع إمبراطورة عالمة مسطرة ساسًا (المملكة المتحدة). ولا زال العملاقان الساسان (الولاات المتحدة والمملكة المتحدة) قودان القوى الاقتصادة، ولكن كلاً منهما فقد هوامش السطرة السابقة، وبالتال فإنه لس "اقتصاد الأرض" الذ من الأوضاع الحالة للتغر الاجتماع، بل ه متمزة بطرق أخرى.

فبحسب دراسة والرستون (1996) Wallerstein فإن هناك ثلاثة تغرات جوهرة معاصرة لا مكن تفسرها بمصطلحات ذات دورة زمنة، سواء كانت هذه الدورات مهمنة

آو دورات كوندراتفة، إما مسطرة أو خاضعة. أولا، بعد عدة عقود من زادة قوة الدولة والمركزة، واجهت الدولة ف العقود الأخرة تحدات غر مسبوقة، داخلاً – مثل سطرة المن الجدد على الدولة، وخارجًا – مثل العملات العابرة للدول ف خضم العولة، وهذا هو ما وضع الدولة صراحة ف مرحلة مركزة ف المتغر الاجتماع، وترتب على ذلك أن الجوبولتكا أصبحت أقل هامشة عما كانت عله. وبدلاً من قبول الدول كأمر مسلم به صارت تعد جزءً من مكونات السلطة الت عمل من خلالها التغر الاجتماع، وبعد أن أصبحت الدول لا تمثل الموقع الوحد الضمن السلطة، تحولت إلى كان هام السلطات الرسمة الت تتفاعل مع فضاءات التدفق مثل شبكة المدن العالمة. ولس هناك شئ جدد عن اجتاز فضاءات الأقالم بفضاءات التدفقات الانسابة (Arrighi1994) ومع التسلم بأنه مكن النظر إلى الدولة بهذه الطرقة (Castells1996 تبدو الدولة فعلا راسخة ف نظرتنا للعالم، ولكن بعد تحرر الجوبولتكا من هذا القناع، وكذلك الجغرافا الساسة بدرجة أكبر، أصبح لدها إمكانات المساهمة ف فهم علاقات القوة المكانة الصاعدة على كل المستوات الجغرافة.

وتمثل التغر المتمز المعاصر الثان ف تراجع العلمانة. حث كان ظهور أصولات دنة جددة مفاجأة من الدرجة الأولى للحداثن الذن أرسلوا الدن إلى التارخ باعتباره أحد خرافات ما قبل الحداثة، ورتبط هذا بالدور المتغر الدول، حث ظهرت العلمانة جزئًا بسبب صراعات الدولة والكنسة. ولس هناك حاجة إلى متابعة هنتنجتون Huntington بسبب صراعات الدولة والكنسة. ولس هناك حاجة إلى متابعة هنتنجتون (1993) (1993) اتقدر أهمة هذا الاتجاه. فهذه است مسائة حدود بسطة بن "الحضارات"، لأن مزج الشعوب ورفاهتها أصبح أكثر تقدمًا من ذلك. ولكن وجد لدنا وضع آخر لاجتاز الفضاءات، وتدفق المعلومات والصور الت تؤثر على التركبة الثقافة عند مختلف المستوات الجغرافة. وهذا الس جددًا، فقد أشارت إلى ذلك بعض الفصول السابقة. ومع ذلك، نجد أن مسائل العولمة الت جمعت بن التقالد المختلفة، بما ف ذلك الحداثة، ومزجتها ف اتصال وصراع مباشر أدى جزئًا إلى ظهور أصولات عنفة تولدت عما كان فرجتها ف اتصال وصراع مباشر أدى جزئًا إلى ظهور أصولات عنفة تولدت عما كان

الخلط، ولس صدام الكتل الحضارة، ه الت تمثل الوضع الجدد. وهكذا تبدو احتمالات اختلاف الحوبولتكا والجغرافا الساسة لا نهائة ف هذا المجال.

ورتبط بهذن التغرن المتمزن مفاجأة تراجع قوة إماننا بالعلم. فطوال أكثر من قرن كانت الحداثة تقوم على معتقدات التقدم الذ عتمد على التقنات القائمة على العلم الحدث. ولكن القلق المعاصر على المصر الذ سؤدى هذا إله، اكولوجًا ووراثًا على وجه الخصوص، كان عنى أن العلماء تحولوا من أبطال التقنات الحاسوبة المعاصرة إلى أشباح فرانكشتان الخطرة. ومن الواضح أن العلم لن ختف، ولكن ف أسوأ الظروف قد بدو أن الجوبولتكا لها تقلد انتقائ ستطع التلاعب بهذا الحقل من الألغام الفكرة المخادعة. فعادة ما كان التراث الجوبولتك ربك المواقف الفكرة، فعلى سبل المثال، كان ماكندر وراتزل مجدان المادة العلمة كوسلة لتحقق الغاات القومة الحالة. ومن الطرف أن الممارسن ف مجال اقتصاد الأرض بدو أنهم عاكسون هذا الاتجاه الذرائع، وذلك باستخدام القومة الحالمة لتحقق ما كف من أرباح مادة. ومع ذلك، فإن المشكلة الأساسة تكمن ف أن التغر الاجتماع ف القرن الحاد والعشرن لم درس جدًا من خلال الموبولتكا الت كانت تتعرض للسخرة ف الماض، مكن أن تصبح تراثا فكرا حظى بالتقدر ف المستقبل.

## قائمة المراجع

- Agnew, J. and Corbridge, S. (1995) Mastering Space. Hegemony, Territory and International Political Economy, London and New York: Routledge.
- Arright, G. (1994) The Long Tirentieth Century, London: Verso.
- Bunge, W. (1973) 'The geography of human survival', Annals, Association of American Geographers 63: 275-95.
- (1982) The Nuclear War Atlas, Victoriaville, Quebec: Society for Human Exploration.
- Castells, M. (1996) The Rise of the Network Society, Oxford: Blackwell.
- Dalby, S. (1990) Creating the Second Cold Har, London: Pinter.
- Dyson, K. H. F. (1980) The State Tradition in Western Europe, Oxford: Robertson.
- Giddens, A. (1994) 'Living in a post-traditional society', in U. Beck, A. Giddens and S. Lash Reflexive Modernization, London: Polity.
- Huntington, S. (1993) 'The clash of civilizations', Foreign Affairs 72: 22-49.
- Luttwak, E. (1990) 'From geopolitics to geo-economics', National Interest 20: 17-24.
- Mann, M. (1988) States, War and Capitalism, Oxford: Blackwell.
- Ó Tuathail, G. (1996) Critical Geopolitics, Minneapolis: University of Minnesota Press.
- Taylor, P. J. (1995) 'Beyond containers: internationally, interstateness, interterritoriality', Progress in Human Geography 19: 1-15.
- ........ (1996a) The Way the Modern World Works: World Hegemony to World Impasse, Chichester: Wiley.
- —— (1996b) 'Embedded statism and the social sciences: opening up to new spaces', Environment and Planning a 28: 1917–28.
- Wallerstein, I. (1996) 'The global picture, 1945–2025', 209–25 in T. K. Hopkins and I. Wallerstein (eds) The Age of Transition. The Trajectory of the World-System, 1945–2025, London: Zed.



الفصل السادس عشر أهمية الأشياء الصغيرة نيجل ترفت



تميل الجيوبوليتيكا حاليًا إلى أن تأخذ شكل خطاب يمكن فهمه بصورة استطرادية، وهكذا فإنه "بالرغم من أن الجيوبوليتيكا من مفاهيم القرن العشرين. إلا أنه يمكن فهمها كمجال جديد للخطاب داخل مجال القوة الأرضية المستقر منذ زمن، والذي يعرف بأنه التطور التاريخي المتشابك للمعرفة الجغرافية مع قوة الدولة ومضامينها بالنسبة لطرق الحكم " (و3:00 والنا أريد أن أقول في هذه الكلمة الختامية إن العاملين في الجيوبوليتيكا قد التزموا بهذا التعريف حرفيًا، مما جعل العالم بمثابة بناء استطرادي بطريقة لها نتائج مثيرة للمشاكل بالنسبة لفهم كيف (ثم لماذا) تمارس القوة الأرضية في الواقع، وبالتحديد فإنني أريد أن أقول إن هذا التدريب على الوصف الحرفي يترك الكثير من "الأشياء الصغيرة" - أشياء "دنيوية" مثل الملفات، وأناس هامشيون مثل الموظفين، وكلمات صغيرة مثل أل التعريف - التي متار جوهرية بالنسبة لترجمة ما هو جيوبوليتيكي إلى حقيقة واقعة.

لقد أصبح مصطلح "الخطاب" مخادعًا سيئ السمعة، وليس لدى المجال الدخول هنا في كل تفاصيل الحوار. ولكن هناك شيئًا مؤكدًا، وهو أن الخطاب يشكل أو يحدد موضوعه، وأنه لا يوجد شئ خارج عن اللغة، وهذا أمر شائع الآن. ومن المدهش أن أعدادًا كبيرة من منظرى الخطاب لا يزالون يعملون صراحة أو ضمنًا، بنموذج لغوى لإشارة والدلالة (أو التعبير والمضمون)، وبالتالى يميلون إلى القول بأنه لا يمكن اعتبار العالم بناءً استطراديًا. وعلى سبيل المثال، يقول كورنيل Derridean, Drucilla Cornell للمالئة الستطراديًا. وعلى سبيل المثال، يقول كورنيل الموديت باتلر -Judith But المالئة المن المالئة المن خلال تميز الشيء ذاته").

وبعبارة أخرى، نجد فى أعمال كثيرة عن الخطاب أن "العرض" يتراجع باستمرار فى كل أنواع الأشباح المزاحة، ولذلك تسيطر الأشباح على هذا العمل وربما حان الوقت الآن للعودة إلى دريدا الذى حاول خلط الإشارة والدلالة من خلال فكرة الكتابة التى تخطت النطاق اللغوى بحيث "تنقش الطبيعة الكلمات أو يقرأ الجسد scribbles or flesh reads

يشعر البعض أن الكلمة والجسد متضمنان تمامًا، ليس لأن "الجسد" عبارة عن كلمة توصل حقيقة ما يشار إليها، ولكن لأن كيان الكلمة وهوية الإشارة، ونظام اللغة، ومجال الثقافة، ليس منها ما هو منغلق على ذاته بصفة مستقلة. بل إنها تظهر داخل مجال قوة للتمايز ليس له أى شيئ خارجي بأى معنى" (7-126 Kirby)

وبالرغم من أنها تختلف عن بعضها، إلا أنها عندما توضع بهذه الطريقة فإن المرء يرى معنى نفاد الصبر مع التمييز بين الإشارة والدلالة والإخلاص لقيم الظهور في أعمال ديلوز، ونفس التطلع إلى معنى إعادة التوزيع المستمر، للمسارات والتحولات في عملية لا تنتهى.(١)

ولكن يبدو لى أن الكثير من الجيوبوليتيكا النقدية أقرب إلى المعنى الأول الخطاب من المعنى الثانى. فالخطاب عبارة عن قوة تنقش حروفا فى هذا العالم، مهما كانت بساطة هذا النقش وعلاقته بالعالم. وأنا أريد أن أقول إن هذه العلاقة التمثيلية هى التى تتجسد فى صميم الغياب الذى أريد إظهاره فى الجيوبوليتيكا النقدية التى تمارس حاليًا، وهى العلاقة التى تجعل من الصعب أن نأخذ بجدية كل الأشياء الصغيرة التى تساهم فى القوة الجيوبوليتيكية، أو المدى الكامل التقسيمات الإقليمية القائمة فى أى

كما أنى أعتقد أن هذا العرض هو الذى يفسر مثلاً الاهتمام الواضح بالنصوص والصور فى الجيوبوليتيكا النقدية، والجغرافيا النقدية بصفة عامة، وذلك على حساب الأشياء المتحركة الأخرى، وأعتقد أيضًا أن هذا العرض هو الذى يفسر بعض

الانجذاب الواضح إلى منظرين مثل فيريليو، بإنسانيته المفرطة وحتميته التقنية (٢). وأعتقد كذلك أن هذا العرض يفسر بعض الميل إلى الألفية السعيدة أو المبالغات في النمط المسرحي المفرط لكتاب مثل باومان (Osborne 1998)

والآن دعونى أجرب واقترح بعض طرق توليد هذا النموذج التراكمى للصعوبات فى فهم كيفية انتشار القوة الأرضية، وسوف أتناول ثلاثة مجالات مختلفة، حيث يتمثل أولها فى العالم الموضوعى، إذ يتضمن إنتاج القوة الأرضية بناء وتوزيع أغراض على مسافات، أغراض يجب أن تظل مستقرة إذا أردنا التنبؤ بها (1997 Wise) وعلى المستوى البسيط قد يتطلب هذا بناء وتوزيع الأشخاص والمواد والأسلحة فى مكان معين فى زمان معين. وعلى مستوى أكثر تعقيدًا، لابد أن يتطلب هذا بناء العديد من المارسات البيروقراطية / اللوجستية (التى تخلط الأوراق أساساً) فى مقابل نظريات البيروقراطية.

وقد حصل هذا النوع من العمل على دفعة مؤخراً بسبب تدخلات لاتور وغيره في عالم الإجراءات البيروقراطية. حيث يقول لاتور (1993:28) Latour إن إنتاج "الحقائق للصامنة التي تكون محملة أو مليئة بالمعاني" من خلال أدوات مثل النصوص والرسوم والأرقام والرموز من مختلف الأنواع المرتبطة بخصائص معينة، والتي توضح وتقرب ما كان بعيداً ومبهما هو الأمر الحاسم هنا. ويطلق لاتور على هذه الأعمال تعبير "المتحركات الثابتة"، فهي قادرة على الارتباط بمكونات أخرى مشابهة من خلال أدوات مثل القوائم والجداول والرسوم والخرائط والإحصاءات وكتابة التقارير، وذلك لإنتاج نماذج لأمثلة على الأزمنة والأمكنة في أزمنة وأمكنة أخرى (Poovey1998)

ففى ثلك الأماكن الأخرى، يمكن تلخيص المعلومات المتراكمة من خلال تطبيق وسائل أخرى (ملفات، مؤشرات، أدلة، قوائم مراجع، الخ) ثم تخزينها أو استخدامها. ويؤدى نمو السبجلات فى "مراكز الحسباب" هذه إلى إنتاج مجموعة من التصورات البيروقراطية ذات الشهبة القوبة لمزيد من المعلومات، وهذا نوع من الخيال الواسع الذي

له آثار "حقيقية" بلا شك. ففى حالة الإمبراطورية البريطانية مثلاً، يوضح ريتشاردز (1993) Richards أن هذه الأنواع من الآثار كانت مستمرة بسبب التصور الامبريالى الذي اعتبر السجلات كوسيط بين المعرفة والدولة. ويقول ريتشاردز (١٤٠١٩٩٣) إن "السجلات لم تكن مؤسسة محددة مقارنة بالمركب المعرفي لعرض المعرفة الشاملة في إطار الإمبراطورية". تنتج بدورها تصوراتها الخاصة المليئة:

"بالهلوسة الناتجة عن السجلات ذاتها، وهذا نوع من تكرار الذات الذي ينتج عند الحد الفاصل بين المعرفة والدولة، وبهذا المعنى فإن أشباح السجلات التي أشار إليها ريتشاردز ليست سوى ناتج عن هوس الدولة بالسجلات من أجل المعرفة الكاملة— مما ساعد على إعادة تشكيل العلاقة بين حقائق الإمبراطورية وخيالات الإدارة العالمية، وعلى دفعها ودفع نزاعاتها الحدودية طوال القرن العشرين(٢) (1998: 1998)

إننى آمل أن تكون أصداء دراسة جيوبوليتيكا القرن العشرين واضحة هنا<sup>(1)</sup>. فما نراه ليس أداة خارقة سحرية العرض، ولكنه مجموعة من الممارسات العادية المترددة المليئة بالشكوك والخيالات، ولذلك انتقل الاهتمام من التطابق بين العروض والأشياء الحقيقية ومن التضارب الأخلاقي للمواجهات الاستعمارية إلى الممارسات المادية – إجراء التعدادات، صنع الخرائط، الوصف الإثنوجرافي والتاريخي الطبيعي، وجمع وتخزين هذه الوسائط المسجلة المختلفة " (40-239 :1998) فالممارسات تصنع المراسلات، ولكن المراسلات لا تكون كاملة أبداً.

ويتمثل المجال الثانى فى جسم الإنسان. فقد قلت فى مكان آخر إن الجسم يتخلص من الشكل الاستطرادى من خلال خصائص تجسيد معينة تصنع الأشكال الخارجية (Thrift1996) ومع ذلك كانت هذه الخصائص مفقودة فى دراسة الجيوبوليتيكا النقدية بصفة عامة. هذا بالرغم من أن أهمية أشكال التجسيد بالنسبة للجيوبوليتيكا النقدية، ليس كمتجهات للقوة فحسب، بل كمواقع للأداء فى حد ذاتها(6). وربما يفسر نقص الاهتمام بالتجسيد – باستثناء العرض المكتوب – لماذا قدمت الجيوبوليتيكا النقدية

أعمالاً قليلة ذات منحنى إثنوجرافى. وهذا يفسر أيضاً لماذا تواجه الجيوبوليتيكا النقدية صعوبات فى الكتابة عن بعض جوانب النوع الاجتماعى. وعلى سبيل المثال، تستبعد النساء من كتابات الجيوبوليتيكا النقدية بالرغم من وجودهن باستمرار (كما فى حالة قوة عمل الموظفات اللائى يقمن بإجراء الاتصالات المعقدة، والتحويلات النقدية، وشحن السلاح" (9: 1989 Enice) وذلك لأنهن لا يظهرن فى الوثائق والنصوص. وتتضح هذه النقطة جيداً فى ورقة هامة حديثة قدمتها كريستين سيليفستر Christine Sylvester فى ورقة هامة حديثة قدمتها كريستين سيليفستر 1998) بعنوان "روايات الوصيفات لسلطة واشنطون". حيث توضح أن النساء لهن أهمية فى نشر القوة الجيوبوليتيكة، ولكنهن نادراً ما يظهرن مع ذلك، لذلك "لأنه لابد من وجود تحليل لسلطة الجسد/ النوع فى الأنماط الجيوبوليتيكية لصنع القرار" (52) وعلى سبيل المثال، نجد فى البيت الأبيض خلال أزمة الصواريخ الكوبية أنه:

"عندما يصادف المرء الفراغات البيضاء على حافة الأوراق المطبوعة فى طرد كنيدى عمداً "للنساء" اللاتى تناول معهن طعام العشاء فى "السوبس Alsops"، فإن المرء يدرك مدى عمق البرمجة المسبقة للجسد الذى يحملق فيه. وعندما يرى المرء وصيفة يشار إليها على أنها رئيسة "رجلها" فى أحداث واشنطون، فإنه يدرك أنه قد يكون الكثير من الذكريات المضادة لأحداث وقرارات تغوص فى إشارات إلى "الرجال" فى منظماتهم المحدودة والجامدة نوعًا ما ... أفلا تستحق الوصيفات فى أزمة الصواريخ الكوبية البحث على أساس أنهن يؤثرن بطرق عديدة فى التنظيم التاريخى للسلطة والخطاب والمؤسسات؟ فكيف يمكن تحديد نماذج صنع القرار بدونهن؟ (Sylvester)

وبعبارة أخرى فإن مجموعات النساء لها قوة استشهادية حتى إذا لم يكن هناك ذكر لهن، ويترتب على ذلك أن الجغرافيا النقدية يجب أن "تهتم" بالنساء اللائى يقمن بإدارة أجزاء كبيرة من أدواتها.

ونصل الآن إلى مجال آخر: مجال الكلمات. فهنا يمكن أن نكون قد وصلنا إلى أوضح مثال لعرض الأعمال، أى "الكلمة". ومع ذلك، فإن ما لم نحصل عليه من

الجغرافيا النقدية يتمثل في الإحساس الواضح بكيفية عمل الكلمات لتحقيق التغير الجيوبوليتيكية لا تزال توضع الجيوبوليتيكية لا تزال توضع في إطار أنها "كبيرة" و "مسيطرة" (مع كل النغمات الذكورية). وأنا أشك في أن بعض أهم القوى الجيوبوليتيكية تكمن في "التفاصيل الصغيرة" لحياة الناس، وما يحدث في التغيرات الدقيقة لأنشطتهم (23:898 Billig 1998) وفي سياق طريقة كلامهم.

"كما يقول باختن، وكما تأكد من أعمال تحليل الحوارات النقاشية، فإننا نلتقط بيقظة كبيرة أدق التغيرات التى تحدث فى صوت المتحدث، وأدق تغير فى أصوات أى شئ له أهمية بالنسبة لنا فى الخطاب اليومى العملى لأى شخص آخر. فكل تلك التلميحات الجانبية اللفظية، والتحفظات، والإشارات، والكنايات، والضربات التى لا تخطئ آذاننا، ليست غريبة على شفاهنا أو آذاننا "(Bakhtin 1984:201) ونحن بدورنا نظهر موقفنا مما يحدث أو يقال بصورة أفعال جسدية ظاهرة، وتعبيرات الوجه، وأصوات الموافقة أو الرفض، الخ. وحتى فى إظهار الاستجابات المتواصلة فى الأنشطة غير اللغوية بيننا وبين الآخرين – فى الرقص والمصافحة، أو حتى مجرد التصادم العابر فى الشارع – فإننا نكون مدركين لما إذا كانت دوافع الآخرين "تتوافق" أو "تتعارض" مع دوافعنا. ومن خلال إحساسنا بتوافقهم أو عدم توافقهم، يمكننا أن نشعر بمواقفهم تجاهنا وما إذا كانت حميمة أو بعيدة، ودية أو عدائية، متآلفة أو متعالية، الخ "(١٠-Shot)

وهكذا نجد أنه تم إجراء أعمال فعالة جدًا في علوم مثل الأنثروبولوجيا وعلم النفس (1995, 1995) التي تحاول أن توضح الإحساس بكيفية ظهور الهوية القومية والموقف الجيوبوليتيكي المرتبط بها من خلال أبسط التفاصيل، وهكذا فإن الهوية القومية لا تتحقق في الاستعراضات الكبيرة التي تدفع المواطن إلى التلويح بالعلم بأسلوب بطولي، ولكنها تظهر في إشارات أكثر دقة:

"إنها تحدث على هوامش وعى الضمير من خلال كلمات بسيطة مثل "أل التعريف" و"نحن". ففى كل يوم نقرأ أو نسمع عبارات مثل "رئيس الوزراء"، "الأمة"، أو "الطقس". ويفترض أن أداة التعريف تشير إلى الحدود القومية، فهى تشير إلى الوطن، ولكن بينما يفهم القراء أو المستمعون هذه الإشارة، فإننا لا نتبعها بوعينا، فهى ملمح "متطور ولكنه غير ملحوظ" في خطابنا اليومي". (Shotter and Billig 1998: 20)

و توجه هذه الأعمال نحو فهم الاعتداءات العميقة، غير الواعية غالبًا، التي تكمن وراء الكثير من "التفسير" الجيوبوليتيكي، والذي يبني الإحساس "بنحن" المختلفين "عنهم" من خلال تفاصيل صغيرة، والتي من خلالها تنساب البرامج السياسية، إلى أن تحدث مخالفة ويتم تحديدها وتوضيحها(٧).

إننى أمل من خلال هذه التعليقات المختصرة الفعلية أن أكون قد قدمت أجندة موازية للجيوبوليتيكا النقدية، والتى لا تزال تعتمد على الخطاب، وعلى الخطاب المفهوم بصورة أوسع، والذى لا يقتصر على العرض، بل يميل إلى الممارسة العملية. وهذه الأجندة تقوينا بدورها بعيدًا عن تفسير الخطابات البلاغية المكتوبة والمرسومة المبالغ في أن الذين يقرؤونها قليلون (وأن الذين يصدقونها أقل) وتدفعنا نحو أعمال الخطابة (التى أتردد في وصفها بالحقيقية) والرطانة المستمرة بشأن المارسات وانعكاساتها الإقليمية التى تثور فيها القوة الأرضية. بل وتغلى فيها أحيانًا.

#### الهوامش

(۱) يختلف مشروعا دريدا Derrida وديلون Deleuze عن بعضهما في كثير من الجوانب. فكما يقول (۱) يختلف مشروعا دريدا Borrida وديلون (۱۹۷۳) : Smith1997: xv-xvi

بالنسبة لأسلوب تحليل النصوص، فإننى أراه بوضوح، وأنا أعجب به كثيراً، ولكن لا صلة له بأسلوبى. وأنا لا أقدم نفسى كمعلق على النصوص. فالنص بالنسبة لى مجرد شئ ثانوى صغير فى ممارسة خارج النص. فالأمر ليس مسالة تعليق على النص بأسلوب التحليل، أو بأسلوب الممارسة النصية، أو بأساليب أخرى، إذ إنها مسالة رؤية "استخدامها" فى الممارسة غير النصية التى تنتمى إلى النص".

ويعتبر هذا الموقف قريبًا من موقف فوكو، في ضوء التشابه بين المؤلفين:

"يوجد في "علم آثار المعرفة" إشارات متكررة إلى طباعة الحروف AZERT على قطعة من الورق كتوضيح لعبارة- الوحدة الأساسية لوظيفة استطرادية- أصبحت في نفس الوقت على علاقة بشئ آخر. وتقابل هذه الحروف المفاتيح الموجودة على طابعة فرنسية معمارية، ولكنها بالنسبة إلى فوكو لم تصبح "نشطة" بمعنى استطرادي لمجرد تكرارها. ولا العلاقة ذاتها لها أهمية، حيث تقابل الحروف المطبوعة مؤشرات مادية على دلالة سلسلة طباعة فرنسية. ولكنها توجد في طريقة تكوين المتفرقات الوثائقية من خلال القائمة المطبوعة الموجودة في تقاطع مجال ثانوي لعناصر تكونها مفاتيح الطابعة وأصابع الطابع، ويؤدي ترتيب هذا المجال غير الاستطرادي إلى مساندة وتمكين المجال الاستطرادي، الذي يمارس بدوره نوعًا من السلطة على العناصر.

ويوضح مثال النقطة على الرسم البيانى هذا الأمر: فالرسم البيانى الخاص بمستوى الذكاء لا يشير إلى شيء فى حد ذاته. ولكنه يوضح تنظيم مجال المعرفة الذى يقيس أى مجتمع خاص بصناعة ما حسب مجموعة من المبادئ. ويقيس أيضًا تقاطع تقنية الاختبار النفسى المطبق على مجموعة معينة من الناس فى مكان محدد (مدرسة، مكان عمل، إجراءات مقابلة). وفى عمل لاحق يوضح فوكر كيف أن ترتيب صندوق ملفات ,بالنسبة الملفات التى تجمع معلومات عن حالات فردية ,يشمل الأوضاع غير الاستطرادية التى تنظم إستراتيجية "نظام الاتصال" المرتبطة بنوع خاص جدًا من المعرفة القانونية بعلم الإجرام والمنحرفين (Brown 1997: 71) وانظر أيضًا التعليقات على لاتور فيما يلى من هوامش.

- (٢) خاض فيريليو هذه التجربة محملا بأفكار حداثية حابسة أنفاسها عن الجديد في تلك الأفكار التي تتجاهل حقيقة أنه لا يمكن أن يكون الشيء طريقة حياة جديدة وفريدة في ذات الوقت.
- Sterling and Gibson وستيون (Stephenson (1996) وستيرلنج وجيبسون (1995) عدم كل من ستيفنسون (1995) أغضل تحليل لتلك التصورات وسعيها نحو المعرفة الكاملة.

(٤) وهكذا فإن الكثير من التصورات عبارة عن زعزعة دنيوية، ولا يبدو أن حالة الإمبراطورية البريطانية في
 القرن التاسع عشر تختلف كثيرًا عن معظم الأشكال الحالية، وفي ذلك يقول هيفيا:

"وجدت أداة صنع سياسات الإمبراطورية أنه من الصعب متابعة أنشطة أجزائها الخاضعة لها: فعملية تلخيص وتنظيم المعلومات كانت تتأخر عن إنتاج المعرفة الجديدة بواسطة العملاء الميدانيين. بينما كانت مراكز حساب فرعية تستخدم أساليبها الخاصة لتنظيم وتخزين المعلومات بصورة مستقلة عن الأجزاء الأخرى. ونتيجة لذلك، كانت المعلومات الجديدة غالبًا ما تتعرض لوضعها في غير موضعها أو النسيان في مواقع التجميع الكهفية وتسهيلات التخزين المرتبطة بها. وكان هذا التأخير الزمني وعدم اتساق التنظيم والحفظ يعني أن المركز يجد نفسه أحيانًا يعمل على أهداف تتعارض مع عملائه على أطراف الإمبراطورية. وأدت هذه الفوضي في بعض المرات إلى لحظات من التنصل من المسئولية أو التناقض المؤلم بين العملاء الميدانيين وصانعي السياسات في لندن.

وكانت حالة الأرشيف أيضاً تتأثر بتناقض جوهرى فى جهودها لصنع إمبراطورية فكرية. ومع انتشار شبكات فك الرموز وإعادة الترميز، أدت التغيرات التقنية إلى الإسراع بعمليات جمع وتداول المعلومات. وهكذا فإنه حتى مع الكفاح لإنتاج المعرفة الكاملة، وحتى مع اختصار المزيد من "الواقع" الذي تصوره شبكات الترميز إلى سطوح ذات بعدين، فإن هذه المعرفة ذاتها تبدو انتقالية...

ولم يقتصر تأثير ذلك على إثارة شبح العلاقات الفكرية، بل يشير إلى نوع من التأجيل المستمر الهدف النهائي المشروع، مما يجعل منتجى ومنظمى العلومات يعملون كخلية نحل في عملية لانهائية من جمع وتنظيم المعلومات (Hevia1998:248)

- (٥) تعتبر الإشارة إلى باتلر مناسبة هنا، ولكن ترقب أيضًا عملا لترفت تحت الطبع (Thrift, in press)
  - (٦) وفي عبارات بسيطة صغيرة مثل " الإمبراطورية البريطانية التي لا تغيب عنها الشمس".
- (۷) وبعبارة أخرى فإننى أريد أن تصبح الجيوبوليتيكا النقدية أقرب إلى نوع تحليل النظام العالمي الجديد الذي قدمه وايز (۱۹۹۷) Wise وحتى ليند لورسن .(1995) Linde-Laursen



### قائمة المراجع

Bakhtin, M. M. (1984) Problems of Danoevsky's Poetics, Minneapolis: University of Minnesota Press. Billig, M. (1995) Banal Nationalism, London: Sage.

—— (1997) 'Keeping the white queen in play', 149-57 in M. Fine et al. (eds) Off: White, London: Routledge.

Brown, S. D. (1997) 'In the wake of disaster: stress, hysteria and the event', 64-90 in K. Hetherington and R. Munro (eds) Ideas of Difference, Oxford: Blackwell.

Butler, J. (1993) Bodies that Matter. On the Discursive Limits of 'Sex', New York: Routledge.

Cornell, D. (1992) The Philosophy of the Limit, New York: Routledge.

Enloe, C. (1989) Bananas, Beaches and Babes: Making Feminist Sense of International Politics, Berkeley: University of California Press.

Hevia, J. L. (1998) 'The archive state and the fear of pollution; from the Opium Wars to Fu Manchu', Cultural Studies 12, 234-69.

Kirby, V. (1997) Telling Flesh: The Substance of the Corpornal, London: Routledge.

Latour, B (1993) We Have Never Been Modern, Hassocks: Harvester.

Linde-Laursen, A. (1995) 'SMall differences, large issues. The making and re-making of a national border', South Adantic Quarterly 94: 1123-43.

Ó Tuathail, G. (1997) 'At the end of geopolitics? Reflections on a plural problematic at the century's end', Alternatives 22: 35–55.

Osborne, T. (1998) Aspects of Enlightenment. Social Theory and the Ethics of Truth, London: UCL Press.

Poovey, M. (1998) A History of the Modern Fact. Problems of Knowledge in the Sciences of Wealth and Society, Chicago: Chicago University Press.

Richards, T. (1993) The Imperial Archive, London: Verso.

Shotter, J. and Billig, M. (1998) 'A Bakhtinian psychology: from out of the heads of individuals and into the dialogues between them', 13–29 in M. M. Bell and M. Gardiner (eds) Bohkin and the Human Sciences. No LastWords, London: Sage.

Smith, D.W. (1997) 'A life of pure immanence: Deleuze's critique et chique project', xi-ivi in Gilles Deleuze. Essays, Critical and Clinical, Minneapolis: University of Minnesota Press.

Stephenson, N. (1996) The Diamond Age, Harmondsworth, Penguin.

Sterling, B. and Gibson, W. (1995) The Difference Engine, London: Orion.

Sylvester, C. (1998) 'Handmaids tales of Washington power: the abject and the real Kennedy White House', Body and Society 4: 39-66.

Thrift, N. J. (1996) Spatial Formations, London: Sage.

--- (in press) 'Afterwords', Environment and Planning D. Society and Space 18, in press.

Wise, J. M. (1997) Exploring Technology and Social Space, London: Sage

.

## المساهمون في الكتاب

- ديفيد أتكنسون: David Atkinson يدرس الجغرافيا بجامعة هول. بالمملكة المتحدة، وتدور اهتماماته البحثية حول تواريخ المعرفة الجغرافية والجغرافيات التاريخية والثقافية والسياسية لإيطاليا الحديثة وإفريقيا الإيطالية.
- سانجيا تشاتورفيدى: Sanjay Chaturvedi باحث فى العلوم السياسية بمركز دراسات الجيوبوليتيكا بجامعة البنجاب, شانديجاره، وهو مؤلف "بزوغ فجر القارة القطبية الجنوبية" لناشره (Segmen Books 1990) وكذلك "المناطق القطبية: دراسة فى الجغرافيا السياسية" لناشره (John Wiley 1996) وكان زميلا باحثا بمعهد بحوث سكوت بولار, جامعة كامبردج، فيما بين ١٩٩٢ و ١٩٩٥
- بول كلافال: Paul Claval عمل أستاذا للجغرافيا بجامعة السوربون، وانشغل بتدريس الجغرافيا طوال السنوات الخمس والعشرين السابقة، وكان متخصصا في تاريخ الفكر الجغرافي، الذي قاده إلى استكشاف المعالم المختلفة للجغرافيا البشرية: الاجتماعية، والاقتصادية، والحضرية، والإقليمية والثقافية والسياسية. وقامت دار (Nathan 1998) بنشر أحدث كتبه "الجغرافيا الفرنسية منذ ١٨٧٠ ".
- كلاوس بودز: Klaus Dodds محاضر في الجغرافيا، كلية رويال هولواي، جامعة لندن. وهو مؤلف "الجيوبوليتيكا في القارة القطبية الجنوبية: نظرات من الهامش المحيطي" لناشره (John Wiley 1997) و"الجيوبوليتيكا في عالم متغير" لناشره (Longman 2000) وتشمل اهتماماته البحثية الجيوبوليتيكا النقدية والسياسة الدولية للقطب الجنوبي وجزر فوكلاند/مالفيناس. وهو منهمك حاليا في مشروع يموله صندوق ليفرهولم عن "جزر فوكلاند/مالفيناس في عالم متغير".

- ميشيل هيفرنان: Michael Heffernan أستاذ الجغرافيا بجامعة نوتنجهام. وقام بالتدريس بجامعات كامبردج ,لوبورو ,بالملكة المتحدة وجامعة كاليفورنيا بمدينة لوس أنجلوس، بالولايات المتحدة. وفي ١٩٩٩- , ٢٠٠٠ كان زميلا باحثا بشعبة "ألكسندر فون همبولت" بمعهد الجغرافيا بجامعة روبريشت-كارلس بهايدلبرج (ألمانيا). وتتناول بحوثه سياسة المعرفة الجغرافية، دور الجغرافيا في تكوين الهويات السياسية، والعلاقة بين الجغرافيا والذاكرة. وظهر أحدث كتاب له بعنوان" معنى أوروبا: الجغرافيا والجيوبوليتيكا" لناشره (Arnold 1998) ويعمل حاليا في مجلد بعنوان "سياسات الحغرافا".
- ليسلى هيبل: Leslie W. Hepple محاضر في الجغرافيا (و مدير برنامج ماجستير "المجتمع ووقت الفراغ") بجامعة بريستول (المملكة المتحدة). وتشمل اهتماماته البحثية الجيوبوليتيكا والتاريخ الثقافي لمشهد الأرض والاقتصاد القياسي المكاني. ومن أهم أوراقه البحثية "إحياء الجيوبوليتيكا" التي ظهرت في "فصلية الجغرافيا السياسية" في ١٩٨٦.
- أندرو كيربي: Andrew Kirby أستاذ ورئيس قسم العلوم الاجتماعية والسلوكية بجامعة ولاية أريزونا الغربية بمدينة فوينكس (الولايات المتحدة). وقام بالتدريس في جامعات أريزونا وكلورادو وريدنج وكان باحثا زائرا في جامعتي ستانفورد وبيركلي (ولاية كاليفورنيا بالولايات المتحدة الأمريكية). عمل محررا لمراجعات فصلية الجغرافيا السياسية بين ١٩٨٧ و١٩٩٧ ويعمل حاليا محررا للمجلة الدولية "المدن". وتشمل أحدث كتبه المجموعة المحررة "البنتاجون والمدن Pentagon and the Cities" لناشره ((Sage 1992) الملطة/المقاومة المحررة "البنتاجون المحردة "السياطة/المقاومة Power/Resistance" لناشره ((Indiana University Press 1993))
- تيموتى و. لوك: Timothy W. Luke أستاذ العلوم السياسية فى جامعة فرجينيا للعلوم التقنية ومؤلف العديد من الكتب والمقالات. وتتناول أعماله إشكالية المعلوماتية وكيف أنها حولت الهباكل الاجتماعية والمؤسسات السياسية والسياسات البيئية وأفكار

الفن وممارسات التعليم وطبيعة الجيوبوليتيكا. واحدث كتبه "النقد الإيكولوجي" لناشره (University of Minnesota 1997) و"الرأسمالية والديمقراطية والإيكولوجيا: ماركس نقطة الانطلاق" لناشره (University of Illinois Press 1998).

- ديفيد نيومان: David Newman أستاذ ورئيس قسم السياسة والسلطة بجامعة بن جوريون بالنقب، وهو محرر مجلة "الجيوبوليتيكا" وعضو "لجنة الخريطة السياسية للعالم التابعة للاتحاد الجغرافي الدولي"، ونشر الكثير عن الجوانب الجغرافية والإقليمية للصراع العربي الإسرائيلي، وأحدث كتبه بعنوان "ديناميكيات التغير الإقليمي: الجغرافيا السياسية للصراع العربي الإسرائيلي" لناشره (Westview 1999).

- جيرويد أو تواتيل (جيرارد توال): Tuathail Gerard Toa Gearód ó أستاذ الجغرافيا المشارك, بجامعة فرجينيا التقنية، بالولايات المتحدة. وتتراوح اهتماماته البحثية من تاريخ الجيوبوليتيكا إلى الاقتصاد السياسى الدولى, السياسة الخارجية الأمريكية، علاقة الإعلام الجماهيرى بتقنية المعلومات والتعليم. وهو مؤلف "الجيوبوليتيكا النقدية", اناشره (1996 University of Minnesota Press)، والمحرر المشارك لكتاب "الجيوبوليتيكا النقدية"، بالإضافة إلى "عالم غير حقيقى؟ العولة والحكم والجغرافيا " لناشره (Routledge 1998) وكذلك "مختارات جيوبوليتيكية " لناشره (Routledge 1998)

- جوانى شارب: Joanne Sharp محاضر فى الجغرافيا بجامعة جلاسجو بالمملكة المتحدة، وتشمل اهتماماتها البحثية الجيوبوليتيكا الشعبية والهوية القومية, خاصة فى سياق السياسات الثقافية الأمريكية فى القرن العشرين. وقد شاركت مؤخرا فى تحرير المجموعة الجغرافية النسائية "المكان/ النوع/ المعرفة " مع لندا مكدويل. وستقوم مطبعة جامعة مينيسوتا بنشر كتابها القادم بعنوان "تكثيف الشيوعية: ذا ريدرز دايجست والهوية الأمريكية ١٩٢٢ – ١٩٩٤".

- جيمس ديريك سيداواي: James Derrick Sidaway محاضر في الجغرافيا بجامعة برمنجهام. تتمثل اهتماماته البحثية في العلاقات بين الشرق والغرب والشمال

والجنوب، وتركز بحوثه الحالية على التحولات في أفريقيا الجنوبية، والخطابات الجيوبوليتيكية البرتغالية والإسبانية وعلم اجتماع المعرفة الجغرافية. وقد أكمل مؤخرا مشروعا يموله الاتحاد الأوروبي عن الأراضي الحدودية بين اسبانيا والبرتغال.

- تاييشى تاكيوشى: Keiichi Takeuchi أستاذ فخرى بجامعة هيتوتسوباشى، وأستاذ الجغرافيا بجامعة كومازاوا، طوكيو. وكتب عددا من الكتب عن تاريخ ومنهجية الجغرافيا, وعن المشاكل الإقليمية لدول البحر الأبيض المتوسط, خاصة إيطاليا. وهو حاليا رئيس "الجمعية البايانية للحغرافيين الاقتصاديين".
- بيترج. تيلور: Peter J. Taylor أستاذ الجغرافيا وعميد مشارك البحث بكلية العلوم الاجتماعية والإنسانيات بجامعة لوبورو بالمملكة المتحدة. وكان محررا لمجلة "الجغرافيا السياسية" في الفترة ١٩٨٢- ١٩٩٨ ومحررا لدورية "الاقتصاد السياسي العالمي" في الفترة ١٩٩٢- ١٩٩٧ وتشمل كتبه السابقة "طريقة عمل العالم الحديث: من السيطرة العالمية إلى المأزق العالمي" لناشره (1996 John Wiley) و"الأشياء العصرية: منظور جغرافي تاريخي " لناشره (1999 Polity)
- نيجل تريفت: Nigel Thrift أستاذ الجغرافيا بجامعة بريستول. وتشمل المتماماته البحثية النظرية الاجتماعية والنظام المالى الدولى، واشتراكية العالم الثالث والزمن. وأهم مؤلفاته "كتابة الريف" للناشره (Sage 1996) و"التكوينات Spatial Formations) و"التكانية "Routledge 1996) والنشره (Routledge 1996) وهو مصرر مشارك لكتاب "رسم ضريطة الموضوع الناشره (Routledge 1996) الذي يتناول جغرافية التحولات الثقافية، لناشره (Routledge 1996)

# المترجمان في سطور

- د. عاطف معتمد عبد الحميد
  - ولد في القاهرة عام ١٩٦٩
- دكتوراه الجغرافيا من جامعة سان بترسبرج، روسيا، عام ٢٠٠١
  - أستاذ الجغرافيا المساعد، كلية الأداب جامعة القاهرة.
- حائز على جائزة الدولة، التشجيعية في العلوم الاجتماعية لعام ٢٠٠٩

- د. عزت صالح زیان
- ولد في القاهرة عام ١٩٥٨
- أستاذ مساعد بمعهد التخطيط القومي.
- باحث ومترجم في قضايا السكان والتنمية.

الإشراف اللغوى: حسام عبد العزيز

الإشسراف الفنى: حسسن كسامل



يذهب الكتاب الذي بين أيدينا إلى أن الجيوبوليتيكا يجب أن تتحمل المسئولية عن الماضى، مع إعادة صياغة مفاهيم الجيوبوليتيكا بأسلوب يفسر التغيرات الجوهرية التي حدثت في أواخر القرن العشرين، في الوقت نفسه. وينقسم هذا الكتاب إلى ثلاثة أجزاء: أولاً، يركز جزء "إعادة التفكير في التواريخ الجغرافية" على ما أثمرته الحوارات الجيوبوليتيكية بين الدارسين الأوروبيين والعالم الأوسع. ثانيًا، يتناول جزء "الجيوبوليتيكا، الأمة والروحانية" كيف تأثرت الكتابات الجيوبوليتيكية كثيرًا بالتوجهات والرموز الدينية، مع تقديم أمثلة الجيوبوليتيكية كثيرًا بالتوجهات والرموز الدينية، مع تقديم أمثلة مستمدة من الكاثوليكية واليهودية والهندوسية، وثالثًا، يتأمل الجزء الأخير "إصلاح وتركيز الجيوبوليتيكا" في كيفية إعادة صياغة الجيوبوليتيكا في كيفية إعادة أمثلة من فرنسا والولايات المتحدة.